## دُعَاءُ الخَتْم فِي التَّرَاوِيْح (اخْتِلافٌ، وَأَدِلَّةٌ، وتَرْجِيحٌ)

تأليف أ. ل الشَّرِّيَةُ فَيُّ الِّرْزِّيُّ الْفُوْنِيُّ

١٤٣١هـ

الحمد لله حمد عاجزٍ ، توسّلَ بعجزه إلى مولاه ، وطمع أن يُوافي بحمده التمام!

فلئن حمدناك ربَّنا على عَجْزِنا ، ثم حمدناك على طمعنا فيك أن تتمه علينا ، فمتى سنحمدك على حَمْدِ عَفْوِك ، فمتى سنحمدك على حَمْدِ عَفْوِك عن عصياننا ؟! ثم متى سنحمدك على حَمْدِ عَفْوِك عن عصياننا ؟! ثم متى سنحمدُك عن حمد نِعْمَتِكَ التي لا نَعُدُّ منها ما نَعُدُّ إلا بِغْمَتِكَ ، ولا نُحْصي ما نحصيه منها إلا بكرمك ؟! فإن وجب علينا مزيدٌ من الحمد على نعمة عَدِّ ما نَعُدُّ من نَعْمائك ، فمتى سنحمدك على ما لا نَعُدُّهُ ولا نُحصيه من آلائك ؟!

إلهنا! نحن بالعجز مغمورون ، وفي التقصير غارقون ، وفي غفلاتنا ساهون . طاعتُنا لك ما هي إلا من فضلك علينا بالتوفيق والتقدير ، ولا عُذْرَ لدينا في شيءٍ من معاصي التقصير ، فكأننا مجرمون نرجو عفوك بإجرامنا ، وملومون نستعتبك بمعصيتك . ولولا أنك أخبرتنا أن رحمتك أوسعُ من خطايانا ، وأن كرمك لا تمنعُه عنا بلايانا ، لانْخَرَسَتْ قُلوبُنا (قَبْلَ أَلْسِنَتِنا) عن إكرامك لنا بحمدك ، فضلا عن توفيقنا إلى استغفارك .

فالحمد لله .. والحمد لله .. والحمد لله : ما أحلاها قبل أن لا تحلو بها الأفواه!

والحمد لله .. والحمد لله .. والحمد لله : نستمنح بعجزها مِنَنَ الله ! والحمد لله .. ورضَاه !

والحمد لله .. والحمد لله .. والحمد لله ، اجعلها اللهم في صحيفتي إلى يوم ألقاك ، فطمعي فيك أنك سترضى عن عجزها ، وعظيم رجائي في أياديك أنك ستكرمني على تقصيرها .

ثم أصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير: رسول الله ، محمد بن عبدالله . عسى أن ألقاه بها في أرض المحشر ، وعند حوض الكوثر ، وفي تشفُّعه تحت العرش عند ربه الرحيم البرّ .

فاللهم صل على محمد ، وعلى أزواجه وذريته ، كما صليت على آل إبراهيم : وبارك على محمد ، وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم : إنك حميدٌ مجيد.

أما بعد:

فقد كان من بين نِعَمِ الله علينا أن متّعنا بتلاوة كتابه الكريم ، و شرّفنا بالقيام بين يديه بذكره الحكيم . وكان أحدُ أمتعِ التلاوات وأشرفِ المقامات : قيامَ

المسلمين بالصلاة وقراءة القرآن في التراويح في ليالي رمضان المبارك . وكان أشرفُ موقفٍ للتراويح ، وأعظمُ أجور التهجّد ، وأربح صفقات القيام : ما كان في المسجد الحرام: أمام الكعبة وعند الملتزم ، وبقرب الحطيم وزمزم ، وبين الحجر الأسود والمقام .

وليالي رمضان في مكة (لمن عرفها) كلها ليالي أعياد ، وازدحام الناس فيها على الصلاة شيءٌ لا يمكن أن تراه في غير هذا الاحتفال الرباني الطاهر .

وهي كذلك منذ قديم الدهور: حتى قال القاضي أبو القاسم علي بن المُحَسِّن التنوخي (ت٤٤٧ه): «من محاسن الإسلام: يوم الجمعة ببغداد، وصلاة التراويح بمكة، ويوم العيد بطَرَسُوس»(١).

(۱) تاریخ بغداد (۱/ ٤٧).

وقد فُسِّر سبب هذا التميُّزِ ، فيما ذكره السمعاني (ت٢٦٥ه) عن شيخه أبي علي الحسن ابن مسعود الدمشقي المعروف بابن الوزير (ت٤٣٥ه) ، حيث قال السمعاني : «وكانوا يقولون ، على ما سمعت أبا علي الحسن بن مسعود الوزير الدمشقي الحافظ ، يقول : كان المشايخ يقولون : زينة الإسلام ثلاثة :

التراويح بمكة ؛ فهم يطوفون سبعا بين كل ترويحتين .

ويوم الجمعة بجامع المنصور ؛ لكثرة الناس والزحمة ونصب الأسواق .

لكن من أعظم ليالي رمضان جمالا وبهاء وأجلّها احتفالا وأنسا ليلة التختيم . عندما يختم إمام الحرم ختمته في التراويح ، ويَحْمَدُ الله تعالى (هو ومن حضر الختم من المؤمنين) على نعمة التمام ، ويدعو ويُؤَمِّنون على دعائه ، في ساعة جليلة ، يحفها من الجلال من ذي الجلال ما لا يكاد يعرفه المسلمون في غيرها ، وتمتزج فيها فرحة إتمام الختمة وإكمال سماع كلام الرب (خاصة لمن واظب حضورَها في المسجد الحرام) بِلَوْعَةِ توديع نفحات الرحمة في ليالي رمضان : فهي لذة وصال ، في أجواء حُرْقةِ الهجر . ودمعةُ فرحٍ ، مع عَبْرَةِ حزن . وخفةُ روحٍ بحطّ الأوزار ، مع خشيةٍ من أن نُحْرَمها بانقضاء الأعمار .

ويوم العيد بطرسوس ؛ لأنها ثغر ، وأهلها يتزينون ويخرجون بالأسلحة الكثيرة المليحة ، والخيل الحسان ، ليصل الخبر إلى الكفار ، فلا يرغبون في قتالهم .

وقد كان هذا قبل أيامنا ، والساعة :

صار هذا البلد [يعني طَرَسوس] في أيدي الفرنج.

وبجامع المنصور لا يصلون ؛ إلا جماعة يسيرة .

وتراويح مكة : بقيت على حالها ، على ما سمعت ، ولكن خفَّ الناس ، وقلَّ المجاورون ، وانْتُقِصَت الشموعُ والقناديل» .

الأنساب للسمعاني (٨/ ٢٣١).

إنه (التختيم): أحد أعظم أعراس مكة في العام ، وليلتُه هي إحدى أبهى ليالي البيت الحرام (١) ؛ إذْ «لا شكّ أن وقتَ ختم القرآن وقتٌ شريف ، وساعته ساعةٌ مشهودة » (٢).

ومن أجلِّ المشاهد العظيمة في هذه الليلة: اجتماعُ الكلمة، ووحدةُ الأُمة، واتفاقُ قلوب المصلّين، في مظهر مهيب، لولا اتفاق قلوبهم فيه لما استوت لهم الصفوف ولما اتحدت لهم قِبْلَتُهم (٢). فيكون ذلك أحدَ أَجْلَى مشاهدِ الإنعام، التي يستحضرها من حضرها، بل تملك عليه مشاعرَه. ولولا ما يشارك هذا

- (۱) ليس لليلة التختيم (من جهة كونها ليلة) فضلٌ خاصٌّ غير فضائلها الرمضانية البحليلة الأخرى: من كونها من ليالي العشر الأخيرة من رمضان ، وغالبًا ما تكون في أوتارها . وإنما الفضل لدعاء الختم الذي يكون فيها ، فتزداد فضائل الليلة لمن حضر دعاء الختم ؛ لأنه موطن إجابة للدعاء ، فيضيف هذا الموطن سببًا للإجابة مع أسباب الإجابة الأخرى في تلك الليلة ، ليكون بذلك أدعى للحرص على الدعاء وأولى بالإجابة وقوة الرجاء .
  - (٢) اقتباسٌ من كلام لابن الجزري في النشر في القراءات العشر (٢/ ٤٥٧).
- (٣) في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير النها يقول: قال النبي الله : « لَتُسَوُّنَ صُفُو فَكُمْ ، أو لَيُخَالِفَنَّ الله بين وُجُوهِكُمْ » ، وعند أبي داود وأحمد: «بين قلوبكم» .

المشهد في هذه الليلة من مشاهد أخرى للجلال ، لَغَمَرَ هذا المشهدُ وحده بجلاله حاضريه جميعَهم ، ولَكَفَاهم .

ولم يزل شأن الناس على ذلك ، منذ قديم العهود ، ومنذ سالف القرون ؟ حتى شاع مؤخّرًا بين كثير من طلبة العلم اجتهادٌ يميل إلى تبديع دعاء الختم في التراويح (۱). فكدّر هذا الاجتهادُ على كثير منهم صفاء ذلك المشهد البهيّ ، ونَفَرَ بعضُهم منه ، وخاصم آخرون غيرَهم عليه ، وتغيّرت القلوب وضاقت ؛ فالبدعة أمرها خطير ، والنّصَبُ فيها ليته يذهب هَدْرًا ، بل يُكتبُ وِزْرا (لمن علم وأصرّ) .

والمشكلةُ في هذا الاجتهاد ليست في ترجيح عدم مشروعية دعاء الختم في التراويح ، فترجيح ذلك لا شك أنه اجتهادٌ سائغ ؛ لعدم القطعية في أدلة المستحِبّ من العلماء . لكن المشكلة هي في إغلاظ هذا الاجتهاد على من قال بالاستحباب، بوصف دعاء الختم في التراويح بأنه (بدعة) .

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب: مرويات دعاء ختم القرآن: للشيخ بكر أبو زيد (رحمه الله). وقد طُبع طبعته الأولى في سنة (۱۱،۱۱۸). ثم قيّد بعض نتائج بحثه هذا في رسالة أخرى ، بعنوان: بِدَعُ القُرّاء(۲۳). طبعت سنة ۱۱،۱۱۸ ، عن دار الفاروق بالطائف. ووافقه على نتيجة بحثه الشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله) في الشرح الممتع (۱۶/۲۶).

وقد اقتنعتُ بهذا الرأي برهةً من الزمن ، ثم في رمضان سنة ١٤٢٧ه عُدْتُ للمسألة بالتمحيص ، فَفُوجئتُ بضعف إعطاء حُجّة من قال بالاستحباب (وهو الإمام أحمد) حقَّها من التأمل والدراسة عند عموم من بَحَثَها ، ومن المؤيدين للاستحباب قبل المعارضين ، وتبيّنَ لي أن هذا الضعفَ هو الذي نصر القولَ بالبِدْعِيّة وهو الذي غَيَّبَ دليلَ من قال بالاستحباب تغييبًا كبيرًا ، حتى ظنَّ كثيرون أن القول بالاستحباب قولٌ عَرِيٌّ عن أيِّ دليل متجرّدٌ عن كلِّ حجة !

وقد تأملت أدلة المسألة ، ونظرتُ في فعل السلف وأقوال العلماء ، فخرجت بنتيجة ، لم تزل تتأكّد عندي مع طول التأمل والنظر .

ولذلك فقد رأيتُ أن أبسط هذه المسألة بشيء من البسط اللائق بها ، وأن أبرز الحجة فيها ، وأن أجيب عن الاعتراضات التي قد تَرِدُ عليها . بيانًا لما ترجّح عندي صوابُه وتعقُّبًا بالتخطيء للقول المرجوح . عسى أن يُعين ذلك على الاعتدال في النظر للاختلاف في هذه المسألة ، فَيَخْرُجُ القارئُ بعد النظر في هذا الكتاب بأن الاختلاف فيها سائغٌ لا يجوز الإنكار في مثله ، هذا .. إن لم يخرج بترجيح ما رجّحتُه من أقوال العلماء فيها .

وإنها لنتيجةٌ تستحقّ السعيَ إليها والحرصَ عليها في مسائل الاختلاف المعتبر: أن يتأدبَ المسلمون فيها بآدابها ، وأن يحسنوا التعاطي معها . فلا تنحصر فائدة نقاش أمثال هذه المسألة من مسائل الخلاف السائغ: في اقتناع

المخالفين والخصوم (كما كان يعبّر بعض المصنّفين) ، فإن الاقتناع وإن كان هو أسمى غايات الجدلِ العلميِّ المنضبط ؛ إلا أن من أهمّ أهدافه أيضًا : هو أن يعذر المجادلون مخالفيهم ، وأن يعرفوا وجاهة أدلتهم وأن يقدّروا منزلة اجتهادهم ليكون ضمنَ منازل الاجتهاد المعتبر عندهم . فمثل هذه النتيجة وحدها نتيجة كبيرة، تستحقُّ العناءَ لأجلها .

وطمعي في هذا البحث ومسألته الجزئية الدقيقة أن تكون داعيًا لمراجعاتٍ عديدة لمسائل من مثلها ، ربما شاع بيننا فيها تشديدٌ لا يسوغ ، وإن كان أصلُ الخلافِ فيها سائغًا والاجتهاداتُ فيها معتبرةً . حيث إن هذه المسألة : مسألةِ دعاء الختم في التراويح ، مع فَرْعِيّتها ؛ إلا أنها قد اكتسبت قيمةً رمزيّةً عند كثير من طلبة العلم ، وتُسبِّبُ لفئامٍ كبيرٍ منهم كلَّ رمضانٍ من كلِّ عام صنوفًا مختلفةً مراتبُها من الحرج والإحراج والعنت والإعنات . ولذلك فهي نموذجٌ نافعٌ لتأصيل أدب الاختلاف فيها ، ومثالٌ جيدٌ لتطبيق ذلك الأدب عمليًّا عليها .

وقد تناولت هذه المسألة من خلال أربعة مباحث ، وهي :

أقوال العلماء في دعاء ختم القرآن.

أدلة المسألة عند الأئمة المختلفين فيها.

مدى حجية عمل أهل مكة فيما كان من قبيل السنن المعلنة المشهورة .

## دُعَاءُ الخَتْمِ فِي التَّرَاوِيْحِ (اخْتِلافٌ، وَأَدِلَّةٌ، وتَرْجِيحٌ)

مناقشة الإمام أحمد في استدلاله بعمل أهل مكة (بعد الإقرار بصحة أصل الاستدلال بعملهم).

فإلى مباحث هذه المسألة مستعينين بتوفيق الله تعالى وإعانته:

## أقوال العلماء في دعاء ختم القرآن

إن أول ما ينبغي أن يستحضره دارِسُ هذه المسألة: أن هذه المسألة من المسائل الخلافية بين العلماء، وأن الاختلاف فيها قديم، وليس اختلافًا حادثًا في القرون المتأخرة فقط. ولاستحضار هذا المعنى في نفس الدارس أثرُه الكبير في إنصاف بحثه لها، وفي تحقيق نظره الموضوعيّ فيها.

والحقيقة أن الأئمة الأربعة (أئمة المذاهب المتبعة أنفسَهم) ليس لهم في هذه المسألة كلامٌ صريح ؛ إلا ما كان من الإمام أحمد ، الذي له فيها كلامٌ في غاية الصراحة ؛ لأنه تحدث عن حكم دعاء الختم في صلاة التراويح قبل الركوع ، وهذه هي الصورة الواقعة ، وهي محلّ النزاع الأهم . ويليه في وضوح تناوله لهذا الموضوع الإمام مالك ، الذي تكلّم عن دعاء ختم القرآن كلاما عاما ، لا يخصُّ دعاءَ الختم في الصلاة وخارجها .

وأما الإمام أبو حنيفة ، والإمام الشافعي : فليس لهما كلام في هذه المسألة (حسب اطلاعي) ، وإنما وجدت لبعض أنصار مذهبهما من أتباعهما كلامًا فيها ، فاستكملتُ اجتهاداتِ الأئمة في المسألة بذكر أقوالهم فيها .

فإليك أقوال المذاهب في دعاء الختم في الصلاة:

ففي مذهب الإمام أبي حنيفة:

جاء في المحيط البرهاني لابن مازة (ت٦١٦هـ): « ويُكره الدعاء عند ختم القرآن في شهر رمضان، وعند ختم القرآن بجماعة؛ لأن هذا لم يُنقل عن النبي عليه السلام وأصحابه؛ قال الفقيه أبو القاسم الصفار: لولا أن أهل هذه البلدة قالوا: إنه يمنعنا من الدعاء، وإلا لمنعتهم عنه»(١).

وقال السُّنامي الهندي الحنفي (المتوفى في الربع الأول من القرن الثامن): « فإن قيل : ذُكر في الفتاوى : ويُكره الدعاء عند ختم القرآن في شهر رمضان ، وعند ختم القرآن بجماعة ؛ لأن هذا لم يُنقل عن النبي على ، ولا عن الصحابة . ومع هذا رأينا ألا يحتسب على من يدعو ؟ فنقول : قال الفقيه أبو القاسم الصفار : لولا أن أهل هذه البلاد قالوا : إنه يمنعنا عن الدعاء ، وإلا لمنعتهم عنه » (٢) .

<sup>(</sup>۱) المحيط الرهاني لابن مازة - تحقيق: نعيم أشرف نور أحمد - (٧/ ١١٥ - ٥١١ /٧) .

 <sup>(</sup>۲) نصاب الاحتساب لعمر بن محمد السُّنامي - تحقيق: د/مريزن عسيري ،
الطبعة الأولى: ١٤٠٦ه. مكتبة الطالب الجامعي: مكة المكرمة - (٣٠٥).

وفي الفتاوى الهندية على مذهب الحنفية: « الدُّعَاءُ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ في شَهْرِ رَمَضَانَ مَكْرُوهٌ ؛ لَكِنَّ هذا شَيْءٌ لَا يُفْتَى بِهِ . كَذَا في خِزَانَةِ الْفَتَاوَى : يُكْرَهُ الدُّعَاءُ عِنْدَ خَتْمِ القُرْآنِ بِجَمَاعَةٍ ؛ لِأَنَّ هذا لم يُنْقَلْ عن النبي عَلَيْ "(۱).

وظاهر هذا المذهب في دعاء الختم أنهم يرون فيه الكراهة ، وهي كراهة تحريم لا كراهة تنزيه ؛ لأن دعاء الختم في الصلاة وخارج الصلاة عبادة ، والعبادات لا تجوز إلا بتوقيف ، وإذا لم يثبت دليلٌ على مشروعيتها لا تكون إلا بدعة محرمة . وكون كراهتها للتحريم : ظاهرٌ أيضًا من بيان السُّنامي : أنه لا يمتنع عن إنكار دعاء الختم لعدم صحة الإنكار فيه ، بل لأنه يخاف الفتنة التي تترتبُ على إنكاره ، من إساءة فَهْم عوام الناس لسبب هذا الإنكار وداعيه إليه .

وأما الإمام مالك : فقد صرّح بأنه لا يرى مشروعية دعاء الختم ، ونَقَلَ أنه لا يعرفه من عمل أهل المدينة في زمنه .

نقل ابن أبي زيد القيرواني (ت٣٨٦ه) ، وأبو بكر الطُّرْطُوشي (ت٠٢٥ه)، عن الإمام مالك ، أنه سُئل : «عن الذي يقرأ القرآن ، فيختمه ، ثم

<sup>(</sup>١) الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من العلماء (٥/ ٣١٨).

يدعو؟ فقال: ما سمعتُ أنه يُدعا عندختم القرآن وما هو من عمل الناس [وماأرى أن يُفعَل] »(١).

وظاهر هذا القول أن مذهب الإمام مالك في دعاء الختم هو التحريم ؛ وظاهره أنه عن الدعاء بعد الختم خارج الصلاة ؛ لأن الكلام جاء مطلقًا دون تقييد بصلاة أو غيرها . ليكون بذلك حكمُ الدعاء داخل الصلاة عند الإمام مالك أولى بالمنع ، ما دام ممنوعا خارجها.

وأما سبب تحريم دعاء الختم خارج الصلاة عند الإمام مالك: فهو أن فيه توقيتًا لأمرٍ غيبيٍّ لا يصحُّ التوقيتُ فيه إلا بنصِّ من نصوص الوحي، وهو كونُ الدعاءِ عَقِبَ الختمةِ مستجابًا. فإذا لم يَرِدْ مثلُ هذا النص، يكون ذلك الفعلُ والاعتقادُ الذي بُنيَ عليه باطلا لا يجوز ؛ لأنه لا يعتمد على دليل!

وإذا كان هذا هو سبب تحريم الإمام مالك لدعاء الختم خارج الصلاة فسيكون هو سبب التحريم داخل الصلاة من باب أولى ، مع إضافة سبب آخر

<sup>(</sup>١) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (١/ ٥٣٠) ، والحوادث والبدع لأبي بكر الطُّرُ طُوشي – تحقيق : عبدالمجيد تركي – (١٥٤ – ١٥٥) ، واللفظ عنه ، إلا الزيادة التي بين معكوفتين فمن المصدر الأول . وانظر كلام الطرطوشي في فهمه لكلام الإمام مالك (١٧١ – ١٧٢) ، وكلام ابن الحاج في المدخل (١/ ٤٤٥ – ٤٤٦) .

للتحريم: وهو أن دعاء الختم في الصلاة عملٌ في عبادةٍ (وهي الصلاة) ، لا تَثْبُتُ الأعمالُ فيها إلا بتوقيفٍ أيضًا.

وهنا أنبّهُ إلى أن هذا القول للإمام مالك يختلف عن قول شيخه: ربيعة الرأي (ت١٣٦ه) في ختمة القرآن في رمضان لقيام الناس، عندما قال عنها ربيعة «ليست سنة» (١). والذي وافقه الإمام مالك عليه، عندما قال: «ليس ختم القرآن في رمضان سنة للقيام» (١).

فهذا الإمام كان يتحدّث عن حكم إتمام القرآن وخَتْمِهِ قراءةً في صلاة التراويح التراويح في رمضان مبيّنًا أن الحرصَ على قراءة القرآن كاملا في صلاة التراويح ليس من سُننها الثابتة عن النبي على فهذا شيءٌ آخر غير دعاء ختم القرآن ، لمن كان قد ختمه .

فإن قيل إن اعتبار ختم القرآن ليس من السنة ، يلزم منه أن يكون الدعاء له كذلك ؟ فأقول : لا يلزم ذلك ، إلا لو كان دعاء الختم من لوازم وواجبات الختم في التراويح ، أما إذا لم يكن كذلك فلا يلزم من كراهية الختم تبديعُ دعاءِ الختم مطلقًا.

<sup>(1)</sup> Ihake - d, - d

<sup>(</sup>Y) المدونة (1/ YYY).

كما أن كلام ربيعة هذا في ختم القرآن (بمعنى قراءته كاملا في التراويح) ليس نصًّا في كراهية هذا الختم أو تبديعه ، وإن كان ظاهرًا فيه ؛ لأنه قد يقصد من نَفْيِه سُنِّيَةَ الختم : أن النبي على لم يفعله .. وحَسْب ، أي : إن النبي على لم يقرأ القرآن كاملا في صلاة التراويح جماعةً في أصحابه . لكن مجرّد عدم فعله على لهذا الفعل لا يدل وحده على عدم المشروعية ؛ لأن النبي على لم يصلّ التراويح بأصحابه إلا أياما ، ثم ترك ذلك خشية أن تُفرض عليهم (۱) . فالنبي على لم يختم بأصحابه إلا أياما ، ثم ترك ذلك خشية أن تُفرض عليهم (۱) . فالنبي على لم يختم

 أَجْوَدَ بالخير من الرِّيحِ المُرْسَلَةِ». أخرجه البخاري (رقم٢) ، ومسلم (رقم ٢٠٤٢). وعرضه مرتين في سنة وفاته في مسند الإمام أحمد (رقم ٢٠٤٢، ٢٠٩٤) ، والحاكم وصححه (١/ ٢٣٠) ، والضياء في المختارة (٩/ ٢٤٥-٥٤٤) (٢٣/١٠).

فإما أن نعد هذا دليلا على استحباب ختم القرآن في رمضان ، وإن لم يكن القرآنُ قد تم حتى في آخر رمضانات النبي . وإما أن يصح التعليل بعدم اكتمال القرآن حتى آخر رمضانات النبي ، بأن نجعل ذلك هو سبب عدم ختم النبي للقرآن في رمضان ، فلا يكون عدم فعله الله دالا على عدم الاستحباب ؛ ويبقى احتمال أخذ استحبابه من إقراره اله أو قوله احتمالاً واردًا .

والاحتمال الأول أوجه عندي.

وعلى أيِّ من الاحتمالين : يصح الردّ على ربيعة ومن وافقه في عدم استحباب الختم في رمضان ، ببيان ثبوت تخصيص النبي الله للمضان بالحرص فيه على ختم القرآن ، أو ببيان أن عدم فعله الله المختم لا يلزم منه عدم الاستحباب .

وقد وقفتُ على أثر نادر يدل على وقوع الحرص على ختم القرآن منذ زمن التابعين الأُول : فقد أخرج القاسم بن ثابت السَّرَقُسْطي في كتاب الدلائل في غريب الحديث (٣/ ١١٢٨ رقم ٢٢٢) ، بإسناد صحيح إلى عَمرو بن المهاجر ، قال : «كان عمر بن عبدالعزيز يصلي على سطحٍ مطلً على المسجد في رمضان ، ويُوتر

بأصحابه ؛ لأنه لم يصلّ بهم التراويح أصلا إلا أياما فقط ، وليس في مثل هذا الترك ما يدل على عدم مشروعية ما يدل على عدم مشروعية الختم ، كما لم يدل هذا الترك على عدم مشروعية صلاة التراويح جماعة أيضًا ، فجمع عمر بن الخطاب في الناسَ عليها ، قائلا عن جمعه هذا عبارته الشهيرة : «نِعْمَ البدعةُ هذه»(۱) ، ولم يقصد البدعة الشرعية ، وإنما البدعة اللغوية ؛ لأن ترك النبي في لهذه السنة لم يكن إلا خوف الإيجاب ، ولم يكن تَرْكُه لها لعدم الاستحباب .

بوترنا . وكان القُرّاء يقرؤون عشرًا عشرًا ، فإذا ختموا استعرضوا ، فقرؤوا من حيث شاؤوا» .

وقد شرح السرقسطي معنى الاستعراض بأنه الأخذ في عُرض الشيء ، أي أن القراء إذا ختموا القرآن ، دون التزام بقراءته من أوله .

و في هذا الأثر من الفقه أيضًا: تقادمُ العمل بالصلاة جماعةً من على أسطح البيوت المجاورة للمساجد ونحوها ، ما دام الائتمامُ بها ممكنا .

(١) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (رقم ٣٠١)، والبخاري (رقم ٢٠١٠).

وبهذا يتضح: أنه مع عدم فعل النبي الله لختم القرآن (١) (لو صحّ) : فإنه يبقى احتمالٌ آخر (غير فعله الله على مشروعية الحرص على ختم القرآن في التراويح، وهو أن يكون بعضُ الصحابة قد فعل ذلك وعَلِمَ به النبيُّ الله على عليه (٣).

(١) والكلام هنا ما زال عن الختم ، لا عن دعاء الختم .

(٢) سبق أنه لم يصح ، فقد كان النبي على يختم ما نزل عليه من القرآن في كل رمضان مرة ، وفي العام الذي توفي فيه ختمه على مرتين .

و في الحديث الذي صححه الترمذي وابن حبان ، وعلقه البخاري بصيغة الجزم عن أحد رواة سنده : عن أنس على ، قال : «كان رَجُلٌ من الأنصار يَؤُمُّهُم في مَسْجِدِ قُبَاءٍ ، وكان كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بها لهم في الصَّلَاةِ (مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ) افْتَتَحَ ﴿

ولا شك أن إيراد احتمال حصول ذلك الإقرار لا يصحُّ بالأوهام والظنون، بل لا بد من وجود دليلٍ يدل على مجيء تلك السنة المُدَّعى وُرُودُها: والتي قد تكون دليلا صريحًا من الأحاديث المسندة المرفوعة (قولا أو فعلا أو إقرارًا)، وقد تكون أثرًا موقوفًا له حكم الرفع، وقد تكون عملا مُتَوَارَثًا في الحرمين أو أحدهما في القرون المفضّلة من السنن المعلنة المستفيضة، كما سيأتي بيانُه.

قُلَهُ هُوَ اللّهُ أَكَدُ وَكِي يَفْرُغَ مِنها ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا . وكان يَصْنَعُ ذلك في كل رَكْعَةٍ . فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ : فَقَالُوا إِنَّكَ تَفْتَحُ بِهِذِهِ السُّورَةِ ، ثُمَّ لا تَرَى أنها تجُزِئُكَ ، حتى تَقْرَأَ بِأُخْرَى . فَإِمَّا تَقْرَأُ بِها ، وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى . فقال : ما أنا بِتَارِكِهَا ، إن أَحْبَبُتُم أَنْ أَوُّمَّكُم بِلَالِكَ فَعَلْتُ ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ . وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنَ أَفْضَلِهِمْ ، وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ . فلما أَتَاهُمْ النبي عَلَى ، أَخْبَرُوهُ الخبر ؟ فقال : يا فُلانُ ، ما يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ ما يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ ؟ وما يحَمْلُكَ على لُزُومِ هذه السُّورَةِ في كل رَكْعَةٍ ؟ فقال : إني أُحِبُّهَا ، فقال : حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الجُنَّةَ» .

وإن كان في هذا الحديث خلافٌ في صحته ، حيث رجّع الدارقطني ارساله، كما في العلل (٣٧/١٣ رقم ٢٣٨١) ، فقد صححه آخرون ، كما سبق ، والتصحيح عندي (وعند من سبقني من الأئمة إلى تصحيحه) هو الأرجح . كما أن حديث عائشة في الصحيحين يشهد لبعضه .

وأما كلام أئمةِ الشافعية في دعاء الختم: فظاهر كلام الإمام النووي أنه يُستحب دعاء الختم في الصلاة للمنفرد وأما في الجماعة فليس له كلام صريح فيه (١) ؛ إلا أن تصريحه باستحباب دعاء الختم في الصلاة للمنفرد قد يُخَرَّجُ عليه استحبابُه أيضًا في صلاة الجماعة في التراويح ؛ لعدم وجود فارقٍ مؤثّرٍ بين صلاة المنفرد بصلاة الليل وجماعة التراويح في مَبْنَىٰ حُكْم المسألة (٢): وهو أن دعاءَ المنفرد بصلاة الليل وجماعة التراويح في مَبْنَىٰ حُكْم المسألة (٢):

<sup>(</sup>۱) الأذكار للنووي - طبعة دار المنهاج - (۱۹۲-۱۹۲) ، والتبيان في آداب حملة القرآن - تحقيق : عبدالقادر الأرناؤوط - (۱۲۶-۱۲۹) ، والمجموع - كتاب الطهارة ، في فروع كلامه عن قراءة الجنب والحائض والمحدث للقرآن- (۱۳۵/۲).

<sup>(</sup>٢) فمثلا: قول الإمام النووي في (المجموع) عن آداب ختم القرآن: «يُستحبّ كونه في أول الليل ، أو أول النهار . وإن قرأ وحده فالختم في الصلاة أفضل» ، قد يفهم من يتعجّل النظر في هذه العبارة: أن أفضلية كون دعاء الختم في الصلاة أفضلية مقيدة بالمنفرد ، وبذلك تخرج صلاة الجماعة ، ويكون كلام النووي بهذا الفهم دالا على عدم أفضلية دعاء الختم في صلاة الجماعة في التراويح . ولكن الذي ظهر لي من النظر في كلام الإمام النووي أنه كان يتكلم عن القراءة المطلقة للقرآن في جميع أيام وشهور العام ، ولم يكن يتكلّم عن شهر رمضان ، وهذا واضح تماما من سياق كلامه . ولذلك استحب لمن يختم أن يكون في أول النهار أو أول الليل ،

الختم في صلاة الليل دعاءٌ في صلاة ، وفي غير موطن الدعاء الذي اتُّفِقَ على ثُبُوتِ دعائه على فيه ، وأنه عملٌ متعلّقٌ بإثبات فضيلةِ ساعةِ الختم ، وأنها من ساعات الاستجابة . فاتفاقُ دعاء الختم في صلاة المنفرد مع دعاء الختم في الجماعة في ذلك ، يدل على أن من استحبّ دعاء الختم للمنفرد يُشبه أن يلزمه استحبابها في صلاة الجماعة ؛ لعدم وجود فارق بين المنفرد والجماعة ؛ إلا فيما ثبت فيه التفريق بين الحالين والأصل الاحتجاجُ بكل ما صح للمنفرد على صحته للجماعة ، والعكس صحيح ؛ لأن صلاة المنفرد والمأموم والإمام واحدة ؛ إلا فيما عباء فيه الدليلُ مبيّنًا اختصاصَ حالةٍ من هذه الحالات الثلاث بحكم دون

بل استحبّ أن تكون الصلاة التي يختم فيها القارئ المنفردُ هي سنة الفجر أو سنة المغرب. وحيث إن الكلام عما سوى رمضان ، فإن صلاة النافلة من السنن الرواتب والوتر مما لا يُستحب له الجماعة ؛ إلا التراويح في رمضان ، هذا هو المذهب الشافعي ، كما في المنهاج للنووي وشرحه النجم الوهاج للدميري (٢/ ٢٨٦- الشافعي ، وروضة الطالبين للنووي (١/ ٤٣٢) . فعدم تفضيل الإمام النووي دعاء الختم في صلاة الجماعة إنما ذهب إليه ؛ لأنه لا يستحب الجماعة أصلا في الوتر ؛ إلا في رمضان . وكلامه كان عن أيام العام كله ، لا عن رمضان خاصة .

غيرها (١). كما أن المنفرد والإمام والمؤتم كلهم يدخل في عموم أمره على في قوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، مما يعني أنه يصح أن نطلب معرفة هيئة صلاته على المناه المنا

(١) وقد قرّرَ هذه القاعدة الإمام الطحاوي (ت٣١٦ه) ، فمع أنه نقل أن مذهب إمامه الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك كليهما في الإمام إذا رفع رأسه من الركوع: أنه يقول «سمع الله لمن حمده» ، ولا يقول «ربنا ولك الحمد» ؛ إلا أنه تعقّب ذلك بقوله: «وَأَمّا من طَرِيقِ النَّظَرِ: فَإِنَّهُمْ قد أَجْمَعُوا فِيمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ على تعقّب ذلك بقوله: «وَأَمّا من طَرِيقِ النَّظَرِ: فَإِنَّهُمْ قد أَجْمَعُوا فِيمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ على أَنْهُ يقول ذلك ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ في الإِمَامِ: هل حُكْمُهُ في ذلك حُكْمُ من يُصَلِّي وَحْدَهُ ؟ أَمْ لاَ ؟ فَوَجَدْنَا الامام يَفْعَلُ في كل صَلاَتِهِ من التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالتَّشَهُّدِ مِثْلَ ما يَفْعَلُهُ من يُصَلِّي وَحْدَهُ ، وَوَجَدْنَا أَحْكَامَهُ فِيمَا يَطْرَأُ عليه في صَلاَتِهِ وَالشَّيَةِ مِنْ لَا المَامَ يَفْعَلُهُ من يُصَلِّي وَحْدَهُ ، وَوَجَدْنَا أَحْكَامَهُ فِيمَا يَطْرَأُ عليه في صَلاَتِهِ وَالشَّسُةِ فيما يَطْرَأُ عليه من صَلاَتِهِ من الأَشْيَاءِ التي تُوجِبُ فَسَادَهَا ، كَأَحْكَامِ من يُصَلِّي وَحْدَهُ فِيما يَطْرَأُ عليه من صَلاَتِهِ من الأَشْيَاءِ التي تُوجِبُ فَسَادَهَا ، وَمَا يُوجِبُ شُجُودَ السَّهْوِ فيها ، وَغَيْرَ ذلك ، وكان الإِمَامُ وَمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ في ذلك عَلَو عَلَا المُمْومِ . فلما ثَبَتَ بِاتَّفَاقِهِمْ أَنَّ المصَلِّي وَحْدَهُ يقول بَعْدَ قَوْلِهِ (سمع سَوَاءً ، بِخِلاَفِ المأمُّ وَلَى الحُمْدُ) ثَبَتَ أَنَّ الإِمَامَ أَيْضًا يَقُولهُا ، بَعْدَ قَوْلِهِ (سمع اللهُ لَمِنْ حَمِدَهُ) .

فَهَذَا وَجْهُ النَّظَرِ أَيْضًا في هذا الْبَابِ ، فَبِهَذَا نَأْخُذُ . وهو قَوْلُ أبي يُوسُفَ وَمحُمَّدٍ (رحمه الله) فَكَانَ يَذْهَبُ في ذلك إلى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ» . شرح معانى الآثار للطحاوي (١/ ٢٤٠-٢٤١) .

إمامًا في الجماعة من هيئة صلاته منفردًا ، والعكس ؛ إلا فيما ثبت فيه التفريق بين الصلاتين . ولو كان الأصل التفريق بين صلاته على منفردا وصلاته على إمام جماعة : لقال على : «صلوا جماعة كما أصلي جماعة وصلوا فرادى كما أصلي منفردا» ، أما وقد أطلق على الأمر بالاقتداء به في صلاته : فيصح الاقتداء بصلاته على منفردًا في صلاتنا جماعة ، والاقتداء بصلاته على صلاتنا منفردين ؛ إلا فيما دل الدليل فيه على التفريق .

ومما يشهد لصحة هذا التخريج: أن من كره دعاء الختم في التراويح، كرهه في كل صلاة، منفردًا كان الداعي أو إمامَ جماعة؛ مما يدلُّ على تشابه مأخذ المسألة في حالتي المنفرد والجماعة كلتيهما، وأن قياس حكم المنفرد فيها على حكم الجماعة حكمٌ مطّردٌ لا يأباه فِقْهُها.

أما الإمام أحمد : فمذهبه هو استحبابُ دعاء الختم في صلاة التراويح ، بعد ختم القرآن ، وقبل الركوع. هذا هو منصوصُ كلامِه ومذهبه الثابت عنه ،

20

<sup>=</sup> ونقل ابن بطالُ (من المالكية) هذا التقرير ، ولم يتعقبه ، في شرح صحيح البخاري (٢/ ٤١٨).

ولذلك كان هو المذهبَ المعتمَدَ عند الحنابلة ، ولا حكوا فيه عنه خلافًا ، ولا حكوا بينهم فيه اختلافًا (١) .

قال موفق الدين ابن قدامة: «قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبدالله، فقلت: أختم القرآن، أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح، حتى يكون لنا دعاء بين اثنين. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن، فارفع يديك قبل أن تركع، وادع لنا ونحن في الصلاة، وأطل القيام. قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئت. قال ففعلت بما أمرني، وهو خلفي يدعو قائما، ويرفع يديه.

قال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة ﴿ قُلُ الْعَوْدُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾، فارفع يديك في الدعاء، قبل الركوع. قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم مكة.

قال العباس بن عبدالعظيم : وكذلك أدركتُ الناس بالبصرة وبمكة ، ويروي أهلُ المدينة في هذا شيئا ، وذُكر عن عثمان بن عفان (1).

<sup>(</sup>١) انظر الإنصاف (٤/ ١٨٢).

(ط) المغني لابن قدامة (٢/ ٢٠٨) ، وبعضه في الشرح الكبير (١٧١/٤) ، وكله في إلشرح الكبير (١٧١/٤) . وكله في جِلاء الأفهام لابن القيم (٤٧٩ –٤٨٠).

هذه روايات صحيحة عن الإمام أحمد ، فهي منقولة من مسائل مشهورة لتلامذته ، وهي التي اعتمدها الخلال في كتابه الجامع ، ثم منها دُوّنَ مذهبُ الإمام أحمد كله .

فمن العجيب أن يحاول بعضُهم التشكيكَ في صحتها ، بحجة أنه لم يقف على أسانيدها عن الإمام أحمد! ونسي هذا المشكّكُ أنه بمنهجه هذا إنما يشكّك في مذهب الإمام أحمد كله ، فما في (المغني) و(الشرح الكبير) و(الفروع) ونحوها من مصادر الحنابلة المطوّلة ، فضلا عن المختصرة ؛ إلا مثل هذه النقول ؛ إلا أقل القليل! وذلك بعد فقدان غالب كتاب الخلال ، وبعد فقدان غالب كتب المسائل التي هي أصول كتاب الخلال .

ومثل هذه المفسدة في إسقاط مذهب من المذاهب الأربعة المتواترة المستفيضة دليلٌ قاطعٌ على بطلان مبناها وحجتها .

ولو سألتَ من له أدنى اطلاع على طريقة تناقل العلماء لمثل كتاب الخلال: (الجامع لعلوم الإمام أحمد) أو لأصوله من كتب المسائل ، لأخبرك أن العلماء كانوا أحرص الناس على تلقيها من أقوى الوجوه المؤدّية للتثبّت منها: من خلال اعتماد النّسخ الموثوقة ، ومقابلة بعضها على بعض ، ثم تأتي الرواية بالإسناد شيئًا

محمّلا لذلك التوتّق من صحة تلك الكتب المعروفة المشهورة ، وليس الإسناد شرطًا لقبولها ؛ كما بين ذلك البيهقي وابن الصلاح والذهبي وغيرهم . وهذا التقرير يكون أقوى ما يكون إذا كنا نتحدث عن الموفق ابن قدامة وأمثاله من أئمة الحنابلة ، في عظيم عنايتهم بكتاب الخلال (الذي هو أصل المذهب ومعتمده الأول) وبأصوله ، فلا يقع أدنى شك في صحة نقلهم من هذه الأصول الشهيرة . وأما التوقف عن قبول نقلهم منها إلا بأن يبرزوا إسنادهم بكل نقل منها على حدة ، فهو ظاهرية جامدة في النقد ، لا تقع من عارف بالنقل وشروط التثبّت منه وبطرائق العلماء في تلقيهم للكتب والنسخ ، ويترتّب عليها مفسدة كبيرة ، تُلزم بالتشكيك في عموم مذهب الإمام أحمد!

ثم نقول لمن جمد إلا على النظر في الإسناد: إن هذه الأقوال عن الإمام أحمد هي في الحقيقة أقوالٌ مسندة في الكُتب ، وذلك من خلال ذِكْرِ العلماء المتأخرين أسانيدَهم إلى مؤلفيها ، ولو في بعض المواطن دون بعض . ويصح أن أستخرج إسناد مسائل الفضل بن زياد أو حنبل أو إبراهيم الحربي من خلال إسناد الخلال بها ، ثم أن أستخرج إسناد الأئمة بكتاب الخلال ، فيتركب من ذلك بيانُ إسنادهم بتلك الكتب . وهذا كمن يذكر من العلماء سنده بصحيح البخاري في مكان ، ثم يكتفي بالنقل منه في مواطن أخرى .

ولا يجهل هذه الحقيقة إلا الأجنبيّ عن علم الحديث وعن طُرُق نقل كتب العلم فيه . خاصة في مشاهير الكتب ، مثل (جامع الخلال) ، الذي هو العمدة الكبرى للمذهب الحنبلي . وكذلك كتب المسائل التي جاء ذكرها في هذا النقل للأئمة الذين نقلوا منها:

فمسائل الفضل بن زياد القطان من مشاهير المسائل عن الإمام أحمد ، وقد قال الخلال (ت١١هـ) عنه وعن مسائله: «كان من المتقدمين عند أبي عبدالله وكان أبو عبدالله يعرف قدره ويكرمه ، وكان يصلى بأبي عبدالله ، فوقع له عن أبي عبدالله مسائلُ كثيرةٌ جياد . وحدث عنه جماعة ، منهم : يعقوب بن سفيان الفسوي ، والحسن بن أبي العنبر ، وأحمد الأدمى ، وجعفر الصندلي ، وأحمد بن عطاء ، في آخرين» ، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (٢/ ١٨٩).

و(مسائل حنبل بن إسحاق) كتابٌ أشهر من كتاب (مسائل الفضل بن زياد) ، وقال فيه الخلال: «قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية وأغرب بغير شيء، وإذا نظرت في مسائله ، شبّهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم. وكان حنبل رجلا فقيرا ، خرج إلى عُكْبَرا ، فقرأ مسائله عليهم ، وخرج أيضا إلى واسط ، فلقيته بواسط ، فسمعت منه مسائل يسيرة ، ثم سمعت مسائله بعكبرا ، من أصحابنا العكبريين عنه » ، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/ ٣٨٤) .

وقال إبراهيم الحربي (ت٢٨٥ه): «سُئل أحمد عن الرجل يختم القرآن في شهر رمضان في الصلاة ، أيدعو قائما في الصلاة ؟ أم يركع ويسلم ويدعو بعد السلام ؟ فقال: لا ، بل يدعو في الصلاة وهو قائم بعد الختمة . قيل له: فيدعو في الصلاة بغير ما في القرآن ؟ قال: نعم»(١).

= وأسانيد الخلال بهذه المسائل وغيرها مبثوثة في المتبقي من كتابه الجامع: كـ(الوقوف) و(الملل) و(الترجل) و(الأمر بالمعروف) و(السنة) وغيرها.

ومن الغفلة عن الموضوعية العلمية: أن من لمز هذه الأقوال للإمام أحمد بعدم وجود أسانيدها، لم يفعل ذلك في مقالات غيره من الأئمة، كعبارة الإمام مالك في المنع من دعاء الختم، والتي نقلها عمن نقلها وجادة. فلم يلمز عبارة الإمام مالك بما لمز به عبارة الإمام أحمد، وحالهما بالنسبة له واحدة! وحالهما في القبول والاعتماد عندي واحدة.

(١) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/ ٢٣٢-٢٣٣).

وبهذا يتضح أن حكم دعاء الختم في صلاة التراويح قبل الركوع هو الاستحباب عند الحنابلة $^{(1)}$ . وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية $^{(1)}$ ، وأقرّه ابن القيم واعتمده $^{(7)}$ .

وكان مذهب الإمام عبدالله بن المبارك المروزي (١٨١ه) قريبًا من مذهب الإمام أحمد ، فكان إذا ختم دعا في سجوده (١)، وكان أكثر دعائه للمؤمنين والمؤمنات (١).

(۱) انظر: الفروع لابن مفلح – تحقيق: د/ عبدالله التركي – (۲/  $(7/7)^2$ ) ، والإنصاف – حاشية الشرح الكبير –  $(3/7)^2$ ) ، والإقناع للحجاوي ، مع شرحه : كشاف القناع للبهوتي  $(1/7)^2$ ).

وأما ما جاء في الإنصاف من أن الإمام أحمد سُئل عن دعاء الختم في الوتر ؟ : «فسهّلَ فيه» ، فالمقصود به : أن الإمام أحمد كان يرى الدعاء في التراويح لا في الوتر ، كما هو صريح رواية الفضل بن زياد وغيره . ومع ذلك فمن دعا في الوتر فلا يرى الإمام أحمد في ذلك ما يدعو للتشديد في منعه .

- (۲) مجموع الفتاوي (۲۶/ ۳۲۲).
- (٣) جِلاء الأفهام لابن القيم طبع دار عالم الفوائد (٧٧٧ ٤٨٠).

(+) قال البيهقي في شعب الإيمان (رقم ١٩٢١) ، ومن طريقه ابن الجزري في النشر (٢/ ٤٦٦): « أخبرنا أبو عبدالله الحافظ: أنا أبو بكر الجرجاني: ثنا يحيى بن ساسويه: ثنا عبدالكريم السكري: أخبرني علي الفاشاني ، قال: كان عبدالله بن المبارك يعجبه إذا ختم القرآن أن يكون دعاؤه في السجود».

أبو عبدالله هو الإمام الحاكم النيسابوري.

أبو بكر الجرجاني: تصحيف عن أبي بكر الجَرَّاحي ، وقد جاء في تحقيق زغلول لشعب الإيمان: «الجراجي». محمد بن عبدالله بن الجراح الجراحي أبو بكر المروزي: من شيوخ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري ، وترجم له ابن منده في الألقاب فقال: « أبو بكر: محمد بن عبدالله بن الجراح المروزي. حدثنا عن: عَمْرو بن عمران المروزي». فتح الباب لابن منده (رقم ٨٠٦).

وقد وثقه الحاكم في المستدرك (1/919-719)، حيث قال عن إسناد خبر ينتهي بعبدالله بن المبارك، يرويه الحاكم عنه: «رواة هذا الحديث عن ابن المبارك كلهم ثقات أثبات»، وصحح له الحاكم العديد من الأسانيد، بل قال عنه في موطن منه (1/91): «العدل الحافظ»، فجمع له شَرْطَي التوثيق (العدالة والضبط)، وزاد وَصْفَ (الحفظ) الذي هو أعلى من مطلق الضبط، والذي يدل على سمو منزلةٍ بين المحدثين وعلى شهرة بالعلم فيهم.

يحيى بن ساسويه الذهلي الرقاشي (ورقاش هي أم مالك وزيد مناة ابنا شيبان بن ذهل ، فإليها يُنسبون) المروزي : صحح له الحاكم عددا من الأسانيد ، وهو أحد أفراد الإسناد

\_\_\_\_

الذي قال عنه: «رواة هذا الحديث عن ابن المبارك كلهم ثقات أثبات». ونسبته بالرقاشي جاءت في الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم (٤/ ١١٥)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (٦٠/ ٣٠٧) (٣٠٧ /٦٧).

عبدالكريم بن أبي عبدالكريم عبدالله السكري المروزي: من رجال صحيح ابن حبان (رقم ٢٨٣٧)، وصحح له الحاكم، وهو أحد من تناوله قوله السابق: «رواة هذا الحديث عن ابن المبارك كلهم ثقات أثبات».

على بن عبدالله الفاشاني ، ويُقال له: الباشاني (بالباء) أيضًا ، نسبة إلى قرية بجوار مرو ( نص على صحة الوجهين: السمعاني في الأنساب ، وهو أمر معروف في نطق هذه الباء العجمية ، كما في أصبهان وأصفهان). وصفه تلميذه عبدالكريم السكري بقوله عنه: «العابد» ، كما في الأسماء والصفات للبيهقي (رقم ١٠٧٤) . وروى عنه أيضًا العالم الثقة وهب بن زمعة التميمي ، فقال في أحد المواطن: «أخبرنا علي بن عبدالله العابد» ، ثم ذكر له خبرا عن عبدالله بن المبارك . كما في تاريخ مدينة دمشق (٣٢/٣٤٤) . فبين اسم أبيه ، وأكد وصفه بـ (العابد) . ومما يزيد هذه الرواية والوصف مكانة: أن وهب بن زمعة هو راوية عبدالله بن المبارك سمع منه فأكثر عنه ، وسمع من أصحابه ، وجمع أخباره . فقد جاء في ترجمته في الأنساب للسمعاني: «وهب بن زمعة التميمي الكُلْخَباقاني : أدرك عبدالله بن المبارك ، وروى عن كتبه ، وكان مُولعًا به ، وبمذهبه وشمائله ، حتى روى عن رجل عنه . وكان ألف كتابا في معرفة الحديث ، والقولِ فيمن يجب تركه ، وما في الحديث من خطأ وشُنعة ..» . نقله السمعاني في الأنساب في نِسْبة الكُلْخَباقاني (١٠/٣٥٤) . فمثل من خطأ وشُنعة ..» . نقله السمعاني في الأنساب في نِسْبة الكُلْخَباقاني (١٠/٣٥٤) . فمثل وهب بن زمعة إذا اعتمد على رجل في نقل أخبار عبدالله بن المبارك ، مع ثقته وعلمه وهب بن زمعة إذا اعتمد على رجل في نقل أخبار عبدالله بن المبارك ، مع ثقته وعلمه

وظاهر هذا الخبر عن عبد الله بن المبارك أن هذا كان هو شأنه في قيامه طوال العام ، وليس خاصًا بقيام رمضان . فهذا دعاءٌ للختم : يدل على أنه كان يعتقد فضل ساعة الختم . كما أنه دعاءٌ في صلاة : يدل على أنه يرى صحة هذا العمل في الصلاة . لكنه دعاءٌ للختم في صلاة منفرد : في غير جماعة ، وفي السجود (والسجود من مواطن الدعاء) : لا في القيام قبل الركوع .

هذه هي أهم أقوال المذاهب الأربعة وغيرهم في دعاء الختم في الصلاة ، وقد تبيّن من عرضها أن المسألة خلافية .

وعنايته بابن المبارك ، سيكون هذا الراوي في غالب الظن أهلا للثقة بنقله ، خاصة إذا كان نقلُه خبرًا شاهدَه من عبدالله بن المبارك ، لا يحتاج إلا إلى عدالة وصدق ليطمئن القلب إلى نقله فيه ، فليس له إسنادٌ ولا فيه متنٌ مسموعٌ يحتاج إلى ضبطٍ متين ليصح النقل ، فهو خبرٌ عن أمر شاهده بنفسه ، يضبطه حتى ضعيف الضبط.

(۱) قال البيهقي في شعب الإيمان (رقم ٢٠٤٦): « أخبرنا أبو عبدالله الحافظ: أخبرنا أبو بكر الجراحي: حدثنا عبدالكريم السكري: حدثنا وهب بن زمعة ، عن علي الفاشاني ...». وسبقت الترجمة لرواته في التعليقة السابقة ، بمن فيهم وهب بن زمعة .

ولكن كونها خلافية لا يلزم منه أن تكون من مسائل الاجتهاد المعتبر ، حتى يتبيّن من أدلتها أنها مما يسوغ فيه الاختلاف ، أو يتبيّن العكس: وهو أنه لا يسوغ.

ولذلك ينبغي أن نَعْرِضَ الآن أدلةَ الأقوال:

## أدلة المسألة عند الأئمة المختلفين فيها

أما أدلة المانعين لدعاء الختم (سواء منهم من أطلق أو قيّد المنع بالدعاء في الصلاة):

فهي تنحصر في عدم ثبوت دليل يدل على الاستحباب ؛ لأن العبادات واستحبابها لا تكون إلا بوحي وتوقيف ، وهذا (حسب اجتهادهم) لم يحصل في دعاء الختم في الصلاة . وهذا ما صرح به الإمام مالك ، والسنامي من الحنفية ، كما سبق عنهما .

وأما أدلة المستحبين: فتبدأ مما يلى:

أولا: ما ثبت في فضل الدعاء عقب ختم القرآن مطلقًا (دون تقييد له بكونه في الصلاة):

وهي أدلةٌ إذا ما صلحت للاستدلال كافيةٌ للرد على الإمام مالك ، ببيان مرجوحية اجتهاده في هذه المسألة ؛ حيث إنه (رحمه الله) نفى أن يكون للختم دعاءٌ مطلقًا فإذا ثبت أن للختم دعاءً مستجابًا كان هذا كافيًا في ردّ مذهب الإمام مالك.

وقبل سرد الروايات الثابتة في دعاء الختم: أنبّه إلى أنه لم يصح في هذا الموضوع أي حديث مرفوع صراحة إلى النبي على ، وكل الأحاديث المسندة المرفوعة صراحة شديدة الضعف: بأسانيد فيها متهمين ، أو كانت أخطاء لا اعتبار لها.

وأعلى ما ثبت في ذلك : أثرٌ موقوف على أنس بن مالك ره ، ثم من بعده آثارٌ ثابتةٌ عن جماعة من السلف :

فقد ثبت عن أنس بن مالك عليه (من وجوه): «أنه كان إذا ختم القرآن، جمع ولدَه وأهلَ بيته، فدعا لهم»(١).

(۱) أخرجه عبدالله بن المبارك في الزهد (رقم ۸۰۹) ، وأبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن – تحقيق : مروان العطية وغيره – (۱۰۹) ، وسعيد بن منصور في السنن – تحقيق : د/ سعد الحميد – (۱/ ۱٤۰ رقم ۲۷ رقم ۲۷ رقم ۱۱ وابن أبي شيبة في المصنف – تحقيق : محمد عوامة – (رقم ۳۰ ۲۳۱) ، والدارمي في سننه – تحقيق : حسين سليم أسد – (رقم ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰) ، وابن الضريس في فضائل القرآن – تحقيق : غزوة بدير – (رقم ۸۲ ۳۰ ۳۰) ، والفريابي في فضائل القرآن (رقم ۸۰ القرآن – تحقيق في الشعب (رقم ۱۹۰۷) ، وغيرهم بأسانيد صحيحة ، وصححه النووي في الأذكار (رقم ۸۱ ) ، والحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (π ۱۷۲ – ۱۷۲)

ومثل هذا الأثر كافٍ لإثبات أن من أوقات إجابة الدعاء: الوقت الذي يكون بعد ختم القرآن ؛ لأن أنس بن مالك عليه يعرف بأن مثل هذا التوقيت أمرٌ غيبيٌّ لا يُعرَفُ بالعقل ، ولا يُعرَف إلا بتوقيف من النبي على النبي النبوة عشر سنوات ، فالأرجح أنه لم يفعل هذا الفعل

وإن وردَ على مثل هذا الفعل احتمالُ حصوله اجتهادًا (ونعني به: اجتهادًا خاطئًا لا يستند إلى دليل صحيح) ، فاحتمالُ كونه اجتهادًا صحيحًا هو الأرجح ، ومثله لا يكون اجتهادا صحيحًا إلا بتوقيف من النبي على يخرجه عن الابتداع .

أو بعبارة أخرى: ما دام الأصل في الصحابة البُعد عن الابتداع، وإذا كنا نقر بأنهم أشد الناس بعدًا عن الوقوع في الخلل المنهجي الداعي إلى الوقوع في البدعة وأن وُقُوعَ هذا منهم (إذا ثبت) نادرٌ جدًّا = يكون حملُ فعل أنسٍ في في البدعة على هذا الأصل هو المتوجّه، ولا يصح غيره، خاصة مع عدم وجود دليل يدل على خطئه، ومع عدم منازع له من الصحابة. وليس عند من يخالفه (كالإمام مالك) إلا عدم العلم بالعمل، وليس العلم بعدم العمل، وعمله في

٣٤١) . وصحّح الدارقطني وقفَه في كتابه العلل (١٢/ ١٣٧ – ١٣٨ رقم ٢٥٣٠) ، وكذلك البيهقي في الشعب (رقم ١٩٠٧ – ١٩٠٨) .

يكفي للرد على عدم العِلْمِ بالعمل ؛ لأن عَمَلَه هذا ظلله هو العمل الذي نُفيَ العِلْمُ به .

ولذلك فقد قال بظاهر هذا الأثر جمهور أتباع المذاهب ، ونص عليه الإمام أحمد ، فقد قال ابنه عبدالله : «سألت أبي عن الدعاء عند ختم القرآن قائما أو قاعدا ؟ فقال : يقال إن أنسا كان يجمع عياله عند الختم ، وكان المعتمر بن سليمان إذا أراد أن يختم اجتمع إليه جماعةٌ (أراه قال) يدعو ويدعون (يعني اذا ختم) » (۱).

لكن ظاهر هذا الأثر أنه كان دعاءً خارجَ الصلاة ، لا في الصلاة .

وقال الحكم بن عُتيبة: «كان مجاهد، وعبدة بن أبي لبابة، وناسٌ، يعرضون المصاحف. فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه، أرسلوا إليّ ، وإلى سلمة بن كُهيل، فقالوا: إنا كنا نعرض المصاحف، فلما أردنا أن نختم

<sup>(</sup>۱) مسائل عبدالله بن الإمام أحمد (رقم ۳۲۱)، و العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (رقم ۳۹۶۵).

أحببنا أن تشهدوا، لأنه كان يُقال: إذا خُتم القرآنُ ، نزلت الرحمةُ عند خاتمته، [و في رواية: إن الدعاء مستجاب عند ختمه ، ثم دعَوْا بدعوات]» $^{(1)}$ .

والحق أن هذا اللفظ صريحٌ بأن هؤلاء السادة من التابعين لم يقولوا هذا باجتهادهم ؛ لأنهم قالوا: «كان يُقال ...» . ففضلا عن كون باب الفضائل الغيبية أمرًا بعيدًا عن أن يقال باجتهادٍ أصلا ، كما بينًا ذلك سابقًا ، فمجيء هذه الإحالة : «كان يُقال ...» من هؤلاء السادة من التابعين ، يجعل خبرهم هذا في حكم الحديث المرفوع المرسل . واجتماعُهم على هذا الإرسال ، واتفاقُهم على الاعتدادِ بهذا الخبر الذي لديهم محتجّين به ، حتى إنهم ليجتمعون لأجله في دعاء الختم ، ويتراسلون من أجله = كل ذلك مما يقوي هذا المرسل ، ليكون مع بقية شواهده (كأثر أنس بن مالك السابق) حديثًا ثابتًا صالحًا للاحتجاج (٢) .

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (١٠٧) ، وابن أبي شيبة في المصنف (رقم ٣٠٦٦٣) ، والدارمي (رقم ٣٥٢٥) ، وابن الضريس (رقم ٤٩ ، ٨١ ، ٨١) ، والفريابي في فضائل القرآن (رقم ٨٨-٩٢) ، والبيهقي في الشعب (رقم ١٩٠٩) ، بأسانيد صحيحة ، وصححه النووي في الأذكار (رقم ٣١٩-٣٢)، والحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (٣/ ١٧٦ -١٧٧).

من المتقرِّر أن الأصل في الحديث المرسل أنه من أخفَّ الأحاديث ضعفًا ، وأنه يتقوى بالعديد من وجوه المعضِّدات ، كما نص على ذلك الإمام الشافعي

ويضيف هذا الأثرُ إلى أثر أنس ظلله دلالةً أخرى ، وهي استحبابُ هؤلاء الأئمة من السلف الاجتماع (بغير الأهل والولد) ، من أجل دعاء الختم .

وقد قال الإمام الزاهد التابعي الثقة مالك بن دينار (ت ١٣٠ه) : «كان يُقال: اشهدوا ختم القرآن  $^{(1)}$ .

وهذا الأثر وإن لم يكن قد نصَّ على دعاء الختم ؛ إلا أنه يدلُّ على تواصي السلف الذين أدركهم مالك بن دينار من كبار التابعين أو من الصحابة على حضور ختم القرآن ، وحثِّهم على الاجتماع له . ولا معنى للاجتماع للختم إلا أنه اجتماع لحضور عَمَلٍ فاضلٍ يشمل فضلُه وأجرُه الحاضرين ، وليس هذا العملُ الذي اجتمعوا له مجرّد سماع القرآن ؛ لأنه لا مزية لآخر القرآن عن أوله في فضل الاستماع تَشْرَعُ تخصيصَه بالاحتشاد له والاجتماع عليه . وقد دلَّ فِعْلُ من بَلَغَنا فِعْلُه من السلف (كما في الأثرين السابقين) أن اجتماعهم للختم كان اجتماعاً للدعاء ؛ لأن ساعة الختم من ساعات الإجابة . فيجب حمل اجتماعهم على هذا المعنى ؛ لأنه هو المعنى الوارد .. أوّلاً ؛ ولأنه لا معنى للاجتماع إلا لأجله .. ثانيًا.

وخيره . فتقوية هذا المرسل هنا ليس خارجًا عن هذا التقرير العام ، ولتفصيل ذلك موطن آخر .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (رقم ٥٣)، بإسناد صحيح.

وقال وُهَيب بن الوَرْد: «قيل لعطاء [يعني: ابن أبي رباح]: إن حميد بن قيس يختم في المسجد، فقال عطاء: لو علمتُ اليوم الذي يختم فيه لأتيتُه، حتى أحضر الختمة. (قال وهيب:) فذكرت لحميدٍ قولَ عطاء، فقال أنا آتيه، حتى أختم عنده. (قال وهيب:) فذكرتُ ذلك لعطاء، فقال عطاء: لا ها الله!! إذن نحن أحق أن نمشي إلى القرآن. فأتاه عطاء، فحضره، فجعل حميد يقرأ، حتى بلغ آخرَ القرآن يكبّر كلما ختم سورة كبّر، حتى ختم. فقال لي عطاء ما كان القوم يفعلون هذا! فقلت يا أبا محمد أفلا تنهاه؟! قال: سبحان الله! أنهى رجلا يقول الله أكبر؟!! »(۱).

(۱) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (رقم ١٧٤٥)، قال: «حدثنا أبو عمرو الزيات سعيد بن عثمان مولى بن بحر المكي قال ثنا ابن خُنيس قال ثنا وُهيب ابن الورد..».

شيخ الفاكهي لم أجد له ترجمة .

و محمد بن يزيد بن خُنيس : صدوق ، كما تقتضيه ترجمته في التهذيب .

وهيب بن الورد: ثقة عابد، من رجال التهذيب.

وعطاء هو ابن أبي رباح الإمام العلم.

ومن فوائد هذا الخبر: أن عطاء بن أبي رباح (وهو من سادات التابعين عِلْمًا وفقهًا وتُقى) فارَقَ بين الاجتماع لدعاء ختم القرآن والتكبير عقب سورة الضحى (١): فبينما يسعى باهتمام كبيرٍ لحضور دعاء الختم ، ويرى أن حميد بن

وحميد الأعرج هو ابن قيس: إمام في القراءة ، فهو مقرئ أهل مكة مع ابن كثير ، صدوق في الحديث.

وقد تُوبع هذا الإسناد ، بما أخرجه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٤٧) ، قال : «أخبرنا محمد بن يزيد بن خُنيس ، قال : سمعت وهيب بن الورد ، قال : كان الأعرج يقرأ في المسجد ، ويجتمع الناس عليه حين يختم القرآن ، وأتاه عطاء ليلة ختم القرآن». وهذا إسنادٌ حسن ، يدل على صحة الخبر الأول .

وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه (١/ ٢٤٢ رقم ٤٠٨): «حدثنا عبدالرحمن بن يونس ، قال: قال سفيان : رأيتُ حميد الأعرج كان يعرض المصحف ، إذا جاء ختم القرآن جمعَ الناسَ».

وهذا إسناد صحيح ؛ فإن عبدالرحمن بن يونس بن هاشم كان مستملي سفيان بن عيينة ، وهو ثقة .

(۱) في التكبير بعد سورة الضحى خلاف ، وقد أُفرد بالتأليف . ومن أوسع من تكلم عنه من المتقدمين أبو عَمرو الداني في جامع البيان (۱۷۳۸/۱۷۵۸) ، وتعرّض وشيخ القُرّاء ابن الجزري في النشر في القراءات العشر (۲/ ٢٥٠٥-٤٤٠) . وتعرّض

\_\_\_

لذكره ولأسانيده جمعٌ من القراء وغيرهم ، ومنهم: مكِّي بن أبي طالب في الكشف عن وجوه القراءات السبع (٢/ ٣٩١-٣٩٤) ، وأبو طاهر إسماعيل بن خلف في الاكتفاء في القراءات السبع المشهورة (٣٤٦) ، والبيهقي في شعب الإيمان (٣/ ٤٢٥-٤٣٤) ، وأبو معشر الطبري المكي في التلخيص (٤٨٨-٤٨٩) ، وأبو العلاء الهَمَذَاني العطار في غاية الاختصار (٢/ ٧١٩-٧٢٠) ، وغيرهم.

وصرح الإمام أحمد باستحبابه لمن قرأ لابن كثير ، كما في الفروع لابن مفلح - مع حاشيتيه - (٢/ ٣٨٣-٣٧٤).

والحقُّ أن حجة الإمام أحمد في استحباب التكبير عقيب سورة الضحى هي حجتُه في دعاء الختم نفسُها: وهي العمل المتوارث عند أهل مكة في أمرٍ مرجعُه إلى النقل. فأسانيد التكبير لا يصح منها شيءٌ مسندٌ مرفوع ؛ لكن ثبت العمل بها من بين قراء مكة من زمن التابعين وأتباعهم. ومن نظر في استدلالات القراء على استحباب التكبير يجد أن بعضها من جنس هذا الاستدلال أيضًا ، يعتمد على النقل المتوارث للمكّيين.

#### وانظر:

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٣/ ١١٧ - ١١٩).

والفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي المكي - تحقيق: محمد أحمد بدر الدين - (١٠٥ - ٢٠٠ رقم ٢٣٥ - ٢٣٦).

47

=

يحث د\_حاتم الشريف ( دعاء ختم القرآن في الصلاة . . ) جديد ٢٠٠٢

قيس أهلٌ لأن يُؤتى إليه في مسجده ، مع أن عطاءً من طبقة شيوخه = نجده يصرّح بكون التكبير أمرًا محدثًا ، لم يكن من عمل سلفه من الصحابة . وهذا يعني أن دعاء الختم والاجتماع له بخلاف التكبير عند عطاء ، وأنه ليس من المحدثات . هذا أمرٌ في غاية الوضوح والقوة في هذا الخبر ، وله دلالته التي لا يصح إغفالها عند الحديث عن أدلة مشروعية دعاء الختم .

وأما موقف عطاء من التكبير ، وعدم إنكاره له ، مع وصفه له بما قد يدل على ابتداعه : فيرجع إلى أحد احتمالات ثلاثة :

الأول: أن يكون التكبير عند عطاء بن أبي رباح بدعةً لغوية ، لا شرعية ، لوجود ما يدل على مشروعيته عنده .

والثاني : أنه أطلق عليه وصف البدعة ويعني بها البدعة الشرعية ، فهو في اجتهاده لا يجوز ، ولكنه مع ذلك لا يرى أنها مسألةٌ تستحقُّ الإنكار ؛ لأنه يَعُدُّ

(تحكبير الختم بين القراء والمحدثين): لإبراهيم الأخضر القيّم. طبع دار المجتمع: بجدة.

و (سُنن القراء ومناهج المجودين): للدكتور المقرئ عبدالعزيز بن عبدالفتاح القاري (سُنن القراء ومناهج مكتبة الدار: بالمدينة المنورة.

الاختلافَ فيها سائغًا ؛ لوجود استدلالٍ معتبرٍ لها ، ولو كان استدلالاً مرجوحًا عنده (١).

والثالث: أنه إنما سكت عن الإنكار لأنه رأى للإنكار مفسدة أعظم من مفسدة السكوت عنه ، وقد يشهد لذلك أنه بيّنَ صعوبة قبول إنكاره بقوله: « أنهى رجلًا يقول: الله أكبر؟!!».

وعلى أيِّ من هذه الاحتمالات استقرّ الرأيُ ، فسيكون ذلك قويًا للاستدلال بهذا الموقف من عطاء: على أن دعاءَ الختم والاجتماع له ليس بدعةً شرعية ؛ إذْ مثلُ هذا الفعل لا تنتفي عنه البِدْعية إلا إذا كان سنةً نبوية ثابتة ؛ لأنه عبادة ، ولأنه إثباتٌ لفضيلةٍ غيبية ، وكلاهما أمران لا بد فيهما من توقيفِ الوحى .

وقد بيّنتُ ذلك آنفا ، فيما لو كان مقصود عطاء بالبدعة : البدعة الشرعية .

وأما إن كان يقصد بالبدعة: اللغوية منها ،فسيكون ذلك أقوى في إثبات الأصل الشرعى لدعاء الختم وللاجتماع له؛ لأن نَفْىَ الأعمِّ (البدعة اللغوية) عن

<sup>(</sup>۱) تبقى مسألة أخرى ، وهي : هل يصح وصف الأمر من الاختلاف السائغ بأنه بدعة ؟ هذه مسألة أجنبية عن هذا التقرير ، لوجود من توسّع في إطلاق البدعة الشرعية حتى على ما يسوغ فيه الاختلاف ، فيحتمل أن يكون عطاء قد فعل ذلك هنا. ويبقى أيضًا أن هذا الإطلاق زلة ممن أطلقه ، لا تُسوِّغُ مثل هذا الإطلاق.

التكبير يشمل الأخص (وهو البدعة الشرعية) وزيادة: فلئن كان نَفْيُ البدعة الشرعية يدل على وجود دليل يُثبتُ سُنِيّة دعاء الختم، فإن نَفْيَ البدعة اللغوية عن دعاء الختم يدل مع سُنيّته على استمرار العمل به، وأنه لم يكن كالتكبير عقب سورة الضحى، والذي كان قد انقطع العمل به، حتى عدَّ عطاءٌ العمل به بدعةً لغويةً.

وقال التابعي الثقة عبدةُ بن أبي لُبابة المكي : «إذا خَتَمَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ بِنَهَارٍ، صَلَّتْ عليه الملَائِكَةُ حتى صَلَّتْ عليه الملَائِكَةُ حتى يُمْسِي . وان فَرَغَ منه لَيْلًا ، صَلَّتْ عليه االملَائِكَةُ حتى يُمْسِي .

وقال فقيه العراق في حياة بعض الصحابة إبراهيم النخعي (ت٩٩ه): "إذا قرأ الرجل القرآن نهارًا، صلّت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا قرأ ليلا، صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا قرأ ليلا، صلت عليه الملائكة حتى يصبح. (فعلّق الأعمش على كلام شيخه النخعي بقوله:) فرأيت أصحابنا يعجبهم أن يختموا أولَ النهار، وأول الليل». وفي لفظ آخر: "إذا شهد الرجلُ ختمَ القرآن ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإذا ختم نهارا صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإذا ختم نهارا صلت عليه الملائكة حتى يصبح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي (رقم ٢٥١٨) ، بإسناد صحيح .

<sup>(</sup>Y) أي: «فقال الأعمش» ؛ لأنه هو راويه عن النخعى .

وهذا المعنى المتعلق بصلاة الملائكة على من ختم القرآن من حين ختمه إلى أن يصبح أو إلى أن يُمسي: قد ثبت عن عدد من أئمة التابعين بأسانيد صحيحة اليهم: كعبدالرحمن بن الأسود النخعي الكوفي  $( - 88)^{(7)}$ , وطلحة بن مُصَرِّف الكوفي  $( - 81)^{(7)}$ , وإبراهيم بن يزيد التيمي الكوفي  $( - 81)^{(2)}$ .

وروى أحد تلامذة الإمام أحمد ، وهو عمر بن عبدالعزيز الضرير ، عن بشر بن الحارث يقول : حدثنا يحيى بن اليمان ، عن سفيان الثوري ، عن حبيب بن أبي عمرة ، قال : «إذا ختم الرجلُ القرآنَ قبّلَ الـمَلَكُ بين عينيه .

<sup>(±)</sup> أخرجه الدارمي (رقم ٣٥٢٠، ٣٥٢١) ، وابن الضريس في فضائل القرآن (£) ، ٢٥) ، واللفظ الثاني عنده ، وإسناد اللفظين صحيح .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم ۸۱۰) ، وابن أبي شيبة في المصنف (رقم ۳۰٦٦) ، والفريابي في فضائل القرآن (رقم ۹۳، ۹۶) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في السنن (رقم٣٥٣) ، وابن الضريس في فضائل القرآن
(رقم٤٥) ،

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (١٠٩).

قال عمر بن عبدالعزيز : فحدثت به أحمد بن حنبل ، فقال لعل هذا من مُخَبَّآت سفيان ! واستحسنه أحمد بن حنبل جدا»(١).

(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (رقم ۱۹۱۰) بإسنادين يلتقيان في بشر بن موسى ، قال : «حدثنا عمر بن عبدالعزيز جليسٌ كان لبشر بن الحارث ..» ، به . وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۲۰۷/۱۱) ، والشجري في أماليه (۱۲۳/۱) ، وأبو طاهر السِّلفي في مشيخة المحدثين البغدادية (رقم ٤٥٧) ، وابن الجزري في النشر في القراءات العشر (۲/ ٤٥٥) ، من هذا الوجه :

وبشر بن موسى بن صالح الأسدي (ت٢٨٨ه): ترجم له الخطيب (٧/ ٨٦-٨٨) وأثنى عليه فقال: «كان ثقة أمينًا ، عاقلا ركينً» ، ونقل الخطيبُ الثناءَ عليه وتوثيقه عن الدارقطني وغيره.

وعمر بن عبدالعزيز الضرير جليس بشر الحافي: ترجم له الخطيب ، وذكر هذا الخبر في ترجمته ، ولم يذكره بغير ذلك . وترجم له ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (٢/ ١٠٩ - ١١٠ رقم ٢٩٤) ، وذكر أن أبا محمد الخلال ذكره في جملة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل .

وهذا إسنادٌ يعتضد بما يلي:

فقد أخرجه أبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٥٥) ، فقال : «حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي : حدثنا عبدالرحمن بن محمد بن المغيرة : حدثنا أبي : حدثنا =

بشر بن الحارث: حدثنا يحيى بن اليمان ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبي عمرة ، قال: إذا ختم الرجل القرآن قبله الملك بين عينيه ».

أبو أحمد محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن الغِطْريفي (ت٣٧٧ه): وهو أحد الحفاظ الثقات.

عبدالرحمن بن محمد بن المغيرة بن شعيب التميمي: ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد (١٠/ ٢٨٣-٢٨٤) ، وقال: «كان صدوقا».

وأبوه: ترجم له الخطيب أيضا (٣/ ٢٨٣) ، لكن لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا.

بشر بن الحارث الحافي (ت٢٢٧ه): الزاهد الجليل المشهور الثقة القدوة.

يحيى بن اليمان العجلي (ت١٨٩ه): ثقة . من رجال التهذيب .

حبيب بن أبي عمرة الحِمَّاني الكوفي (ت١٤٢ه): من كبار أتباع التابعين الثقات.

وأخرجه الدينوري في المجالسة (رقم٣٩٥) ، من وجه آخر ، لكنه يقف على سفيان ، وفيه كلام الإمام أحمد أيضًا .

اللتين بعد المغرب ، وإذا ختموه من النهار: أن يختموه في الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر »(١).

وهذا نقلٌ لاستحباب السلف من كبار التابعين أو الصحابة: أن يكون الختم في صلاة النافلة. وليس فيه ذكر دعاء الختم، لكنه يدل على مراعاة صلاة الملائكة على من ختم القرآن، وأنهم كانوا يودون أن تطول صلاة الملائكة عليهم، ولذلك يجعلون الختم في فاتحة النهار، أو في مدخل الليل.

وكان معتمر بن سليمان البصري (وهو من ثقات أتباع التابعين ت١٨٧ه) «يختم كل جمعة القرآن ، فإذا كان يوم ختمته اجتمع الناس إليه ، ثم يدعو ، إذا فرغ من الختمة». كما نقله عنه الإمام أحمد ، وهو من شيوخ أحمد (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالله بن المبارك في الزهد (رقم ۸۱۱) ، قال: «حدثنا همام ، عن محمد بن جُحادة ..» ، به . وهذا إسناد صحيح ، فهمام هو ابن يحيى العَوْذي : أحد الثقات من رجال الستة .

<sup>(</sup>٢) العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (رقم ٣٩٦٥)، و مسائل عبدالله بن الإمام أحمد (رقم ٣٢١).

ولقد كان أمر دعاء الختم مستقرًّا عند عامة العلماء ، وأنه من أرجى الأدعية إجابة : حتى كان الإمام البخاري (إمام السنة وشيخ صنعة الحديث) يقول : «عند كل ختمة دعوة مستجابة»(١).

ولذلك فقد نصّ على استحباب دعاء الختم عدد من العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم من الأئمة (١)، حتى قال الإمام النووي (ت٦٧٦ه): «واستحبُّوا الدعاء بعد الختم استجبابًا متأكِّدًا [تأكيدًا شديدًا]، وجاء فيه آثارٌ كثيرةٌ»(١).

(۱) أخرجه البيهقي في الشعب (رقم ۲۰۵۸) ، والخطيب في تاريخ بغداد (۲/۲۱) ، وعنه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۲/٤٥۲) ، وغيرهم بإسناد ثابت إلى مُسَبِّح بن سعيد البخاري الوراق . ومسبِّح بن سعيد أحد رواة كتاب (التاريخ) للإمام البخاري عنه ، وقد اعتمد العلماء نسخته هذه عنه (انظر : تهذيب مستمر الأوهام لابن ماكولا : ۱۰۹ ، ۱۱۹ ، وجذوة المقتبس للحميدي - تحقيق : بشار عواد - : ۰۰۰ رقم ۷۹۷. والفهرست لابن خير : ۱۷۵) . فمثله : في عنايته بالعلم (حتى كان أحد رواة التاريخ للبخاري ، وقابل نسخته على نسخته) ، وفي تتلمذه على البخاري ، ومع عدم جرحه = لا يُتوقّفُ في قبول مثل نقله هذا عن شيخه الإمام البخاري ؛ فاعتماده في نقل كتاب البخاري أقوى من اعتماده في هذا النقل .

وقال شيخ القرّاء ابن الجزري (ت٨٣٣ه): « ومن الأمور المتعلّقة بالختم: الدعاءُ عَقِيبَ الختم ، وهو أهمّها ، وهو سُنةٌ تلقّاها الخلفُ عن السلف»(٣).

#### ونخلص من هذه الآثار:

أولاً: أن ساعة ختم القرآن ساعة شريفة ، ولذلك فهي من ساعات الإجابة.

ثانياً: أن الدعاء عقب الختم سنة.

( $\pm$ ) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق للكوسج (رقم % )، وقيام الليل لمحمد بن نصر المروزي (% + % )، وشعب الإيمان للبيهقي (% + % )، والمبسوط للسرخسي الحنفي (% )، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي المالكي – تحقيق: محمد رضوان عرقسوسي – (% )، وإحياء علوم الدين للغزالي – تحقيق: د/ محمد وهبي سليمان ، وأسامة عمورة – (% ) ، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة الحنبلي (% + % ) .

(٢) المجموع للنووي (٢/ ١٣٥) ، والتبيان في آداب حملة القرآن (١٢٦) ، والأذكار (١٩٤) ، والزيادة بين معكوفتين منه .

(٣) النشر لابن الجزرى (٢/ ٤٥٢).

ثالثاً: أن الاجتماع لدعاء الختم سنة أيضًا: سواء أكان الاجتماع بين الرجل وأهل بيته ، أو في المسجد بين جماعةٍ من المسلمين يتواعدون له ويتواصَوْنَ عليه.

ثانيًا: ما يدل على استحباب دعاء الختم في صلاة التراويح قبل الركوع:

وفي الحقيقة: فإنني إنما قدّمتُ بهذه الآثار من أجل أن أذكر الدليل التالي والذي هو أصرح أدلة هذا الباب ؛ لأنه يدل على مشروعيّة دعاء الختم في صلاة التراويح (لا في الوتر) ، وبعد الختم مباشرة ، وقبل الركوع . وإنما قدّمتُ بتلك الآثار لهذا الدليل من أجل أن يستحضر الناظر فيه أنه ليس دليلا غريبًا خارجًا عن بقية أدلة الباب ، وليس فيه إثباتٌ لأصل لا يشهد لأصله شيءٌ من الأدلة ، بل الواقع أن أدلة الباب تشهد له ، وتبيّنُ أنه دليلٌ له من عِلْمِ السلف وعَمَلِهم أكبرُ شاهدٍ ومؤيّد.

وهذا الدليل: هو الدليل الذي احتجّ به الإمام أحمد نفسه ، عندما ذكر أن ختم القرآن يكون بعد الفراغ من قراءة ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ ، قبل الركوع . فسأله السائل عن حجته قائلا: «إلى أي شيءٍ تذهب في هذا ؟ فقال: رأيت أهل مكة يفعلونه ، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة» .

وكل من وقفتُ له على ذِكْرٍ لحُجّةِ الإمام أحمد هذه ، لم أجده قد أوضحَ وَجُهَ القوةِ في حُجته وَوَجُهَ استدلالِه بها : فلا بَيَّنَ وجهَ قُوّتِها المؤيدون ، ولا تنبّه لوجهِ الاستدلال بها المعارضون . بل ضَعُفَت حجةُ الإمام أحمد باعتراض المعترضين عليها(۱) ، في حين لم يقم المؤيدون ببيان وجهها الذي يُسوِّغُ الاحتجاجَ بها ، فضلا عن أن يقوموا ببيان قوة هذا الوجه (۲). حتى أصبح القول باستحباب دعاء الختم في التراويح قولاً مرذولاً عند عموم طلبة العلم ، مع جلالة من أيّده على من عارضه عندهم ، لكنهم عندما وجدوا اعتراضًا قويًّا ، ولم يدفعه من أيّده على من عارضه عندهم ، لكنهم عندما وجدوا اعتراضًا قويًّا ، ولم يدفعه

ومن الفتاوى التي نقلها وهي تقول باستحباب دعاء الختم في التراويح : فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز (رحمه الله) ، ثم إنه أشار إلى تعقباته على هذه الفتوى بانتقاد منهجِها وطريقةِ استدلالها للاستحباب .

<sup>(</sup>۱) انظر: مرويات دعاء ختم القرآن: للشيخ بكر أبو زيد - الطبعة الأولى: ۱٤٠٨هـ - (۲۰-۷۷) ، وأيده على نتيجته الشيخ الألباني ، كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة (۱۳/ ۳۱۵رقم ۲۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب (مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة) ، لأخي الفاضل الدكتور عبدالإله بن حسين العرفج (٢٦٠-٢٦٧) ، فقد جمع (جمعًا متميّزًا) عددًا من فتاوى المعاصرين حول دعاء الختم ، مبيّنًا بعض المآخذ الاستدلالية على تلك الفتاوى .

المؤيدون بغير إحسان الظن بعلماء السنة ، ترجّع لدى طلبة العلم القول ببدعية دعاء الختم ، وأيدوه بقوة ، وهُجر القول بالاستحباب ؛ وضاقت النفوس بهذا الدعاء لدى هؤلاء في الحرمين وغير هما ، وتعمّد بعضهم تركه وهجره ، وأنكر بعضهم على من يدعو للختم في التراويح ، بناءً على أنه بدعة وضلالة . وكم من فتنة حصلت جراء هذا الغياب لوجه استدلال الإمام أحمد ، والذي إن لم يره العالم المجتهد قائمًا بالاحتجاج ، فلن ينزل عنده (بعد إدراك وجه الاحتجاج به) عن أن يكون سببًا لسواغ الاختلاف فيه ، ليكون الإنكار في مثله غير جائز ؛ لأنه لا إنكار فيما يسوغ فيه الاختلاف ، والإنكار فيما يسوغ لا يسوغ !

وأعود لحجة الإمام أحمد: والتي يجب أن تُفهَم بعد استحضار أمور:

الأول: أن الإمام أحمد هو الإمام في السنة ، المجاهد في حمايتها ، المجتهد في علومها ، والذي لا تكاد تُذكر السنة ويُذكر أئمة الإسلام فيها ؛ إلا جاء اسم الإمام أحمد فوق أكثر تلك القِمم ، ولا يبعد أن يأتي فوق كل تلك القِمم !

الثاني: أن مصادر التشريع التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس (وما يَرْجِعُ إليها من الأدلة الأخرى): من بدهيّات العلم، ومن أصول المعرفة الشرعية، التي لا تغيب عن ذهن صغار الطلبة، فضلا عن كبارهم، فضلا عن العلماء، فضلا عن الأئمة، فضلا عن إمام السنة أحمد بن حنبل!!

ثالثًا: من الإمام أحمد تعلّمنا أن فعل الناس ليس بحجة ، ومن الإمام أحمد عرفنا أن الاستحباب لا يثبت بمجرّد اجتهاد مجتهد ولا باستحسان جاهل أو عالم ، إذا لم يكن له دليلٌ يرجع إلى رسول الله على من القرآن أو من صحيح الحديث النبوي.

وبتذكّر هذه الأمور: يكون من غير المقبول ومن غير الجائز أن ندعي بأن الإمام أحمد أثبتَ سُنيّة أمرٍ ما مستدلاً لسُنيّته بمجرّد عمل الناس! فهل نحن نتكلّم عن الإمام أحمد (إمام السنة) عندما ننسب له هذا الاستدلال؟! أم نتكلّم عن إمام بدعةٍ ؟! وهل يمكن أن يذهل الإمام أحمد عن مصادرِ التشريع؟! أو أن ينسى ما هي الأدلة التي يتوصّلُ بها إلى معرفة الأحكام الشرعية؟! ولو في مسألة واحدة مثل مسألة الدعاء لختم القرآن في الصلاة!! فإن ذهل عن ذلك في هذه المسألة، وإن نسي مصادر التشريع فيها ، فما الذي بقي له من علمه فيها ؟! بل يؤسفني أن أقول: ما الذي بقي له من علمه منزلةً بين العلماء ، فضلا عن منزلة بين الأئمة ، فضلا عن إمامةِ السنة : لو أنه اكتفى الاستدلال على سُنيّة أمرِ بمجرّد عمل الناس في زمنه ؟!

وهنا أُنبَّهُ: أنه يحق لنا الاعتراضُ على الإمام أحمد (وعلى غيره من الأئمة) في هذه المسألة وفي أمثالها (مما يتعلّق بثبوت الدليل): بأن دليله فيها لا يثبت ، إما لضعف إسناده أو لوجود دليلٍ معارِضٍ لدليله أقوى منه يدل على عدم ثبوت دليله . لكن الذي حصل من الاعتراض على الإمام أحمد في هذه المسألة

تجاوز هذا الجنسَ المقبولَ من الاعتراض إلى جنسِ آخر لا يصح ولا يجوز! لأن خلاصة ذلك الاعتراض المرفوض: أن للإمام أحمد في هذه المسألة مصدرًا من مصادر التلقي الباطلة بإجماع أهل الإسلام: وهو عمل الناس المجرّد! فهل يمكن أن يكون مثل هذا الاعتراض اعتراضًا مقبولا ؟! أم أنه اعتراضٌ باطلٌ لا يسوغ الاختلاف في عدم اعتباره ؟!

إن مثل هذا الاعتراض المرفوض لدليلٌ واضحٌ على أن صاحبَ ذلك الاعتراض لم يكن قد فَهِمَ كلامَ الإمام أحمد، ولا أدركَ ما هي حجته، فبادر بالردّ قبل تمام الفهم. ولو تأمّلَ قليلا: لخرج بأحد رأيين: إما أن يترجّعَ عنده ما ترجّعَ عنده الإمام أحمد لقيام حجته به، وإما أن يعترض على الإمام أحمد باعتراض آخر يدل على عدم صحة حجته. لكن لا يمكن أن يكون الاعتراض قائمًا على أن الإمام أحمد لم يستدلّ لسنية دعاء الختم في الصلاة إلا بمجرّد عمل الناس بمكة؛ لأن هذا فيه نسبةُ أصلٍ بِدْعِيً باطل إلى الإمام أحمد، وهو إضافة مصدرٍ للتلقي لا تعرفه مصادرُ أهل السنة والجماعة، ألا وهو عمل الناس المجرّد!!! وهذا الحدّ الكبير من المخالفة لأهل السنة، والذي وصل حدَّ المخالفة في مصادر التلقي، إن وقع .. فلا يقع إلا من رؤوس أهل البدع وعُتاتِهم، وهو من أصول البدع الكبرى، التي عاش الإمام أحمد وأمثاله من أثمة السنة وماتوا في سدّ الذرائع دونها، وفي تبيين خطرها الكبير.

إذن لا بُدَّ أن يكون للإمام أحمد مقصدٌ آخر من حُجته تلك ، ولا يمكن أن يكون قد قَصَدَ الاحتجاجَ بمجرّد عمل أهل مكة في زمنه ، أو بمجرّد إقرار سفيان بن عيينة لهم .

وإذا كان الإمام أحمد لن يخرج في احتجاجه عن أصول أهل السنة في الاحتجاج ، فهذا يُبطل أن يكون مقصودُه من احتجاجه بعمل أهل مكة الاحتجاج بعمل أهل مكة الاحتجاج بعملهم المجرّد ؛ ولا يبقى من احتمالٍ لِفَهْمِ احتجاجِه إلا أنه أراد أن عمل أهل مكة في دعاء الختم كان سنة متوارَثة من سُنن للنبي على (قولية أو فعلية أو إقرارية).

فدعاء الختم في الصلاة عند الإمام أحمد من باب السنن المشهورة المستفيضة التي حفظها أهل مكة في زمن أتباع التابعين (الذين أدركهم الإمام أحمد)، وكان فيهم إمام مكة في الحديث والفقه والسنة سفيان بن عيينة، يأثرونها عمن سبقهم من التابعين، عن الصحابة المكيين، عن رسول الله على : قولا أو فعلا أو تقريرًا.

ولا وجه لاستدلال الإمام أحمد إلا هذا الوجه الوحيد ، ومن أراد أن يُناقش الإمام أحمد أو يَرُدّ عليه ، فعليه أوّلاً أن يعرف أن هذه هي حجته ، ثم يحق له بعد فهمه حجته أن يناقشها . وأما أن يناقش حجة الإمام أحمد قبل أن يفهمها فهذا لا يُقبل من أحد ، فضلا عن أن يردّها قبل الفهم !

وخلاصة احتجاج الإمام أحمد: أنه يحتجُّ لدعاء الختم في صلاة التراويح بسنةٍ مأثورة ينقلها أهل مكة نَقْلَ عامتهم عن عامتهم، ولا يحتجُّ بعمل أهل مكة دون اعتقاد تلقيهم إياه عن حجة شرعية ؛ إذ إن عمل أهل مكة به في زمن أتباع التابعين ، وفيهم إمامهم وهو سفيان بن عيينة ، يدلُّ على أن هذا العمل المكّيَّ سنةٌ يأثرها أهل مكة ، كما يأثرون الأذانَ ومواقع المشاعر (منى ومزدلفة وعرفات يأثرها أهل مكة ، كما يأثرون الأذانَ ومواقع المشاعر (منى ومزدلفة وعرفات والجمرات وغيرها) ؛ فالاحتجاج به احتجاجٌ صحيح ، كالاحتجاج الصحيح بعمل أهل المدينة الذي كان عليه الإمام مالك وغيره من الأئمة ، حتى رجح شيخ الإسلام ابن تيمية صحة الاحتجاج بعمل أهل المدينة بشروط متحققة في دعاء الختم ، ونسب العملَ بمقتضى ترجيحه هذا إلى جميع العلماء (كما سيأتي بيانه).

# مدى حجية عمل أهل مكة فيما كان من قبيل السنن المعلنة المشهورة

قد يظن بعض الدارسين أن الاستدلال بالعمل المتوارث في الأمصار الإسلامية (إن صحَّ) فلا يصح إلا في المدينة المنورة وحدها ؛ دون مكة وغيرها من الأمصار . وسبب حصول هذا الظن لهؤلاء الدارسين هو اشتهار الخلاف في الاحتجاج بعمل أهل المدينة الذي كان يقول به الإمام مالك ، دون عمل أهل مكة في مثله .

### وهذا الظن ليس صحيحًا ، كما سنبينه في هذا المبحث :

وقبل الخوض في حجية عمل أهل مكة ، يجب التأكيد على ما تحرّر من حجية عمل أهل المدينة في حجية عمل أهل المدينة في بعض صوره ، وأن الاحتجاج بعمل أهل المدينة في تلك الصور محلُّ إجماع بين العلماء ، فلا يختصُّ الإمام مالك بالاحتجاج به ، فضلا عن أن يكون الاحتجاجُ به قولا مرجوحًا للإمام مالك ، كما يظنه بعض من لم يحرّر هذا الباب . وهذا التحرير هو ما قرّره القاضي عياض ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وغير هما(۱) .

<sup>(</sup>۱) انظر: اعترافَ إمامِ مصر الليثِ بن سعد للإمام مالك بأخذه بعمل أهل المدينة ، في رسالته الجوابية للإمام مالك ، حيث يقول فيها: « وما أجد

أحدًا قد يُنسب إليه العلم أَكْرَهَ لشواذِّ الفتيا ، ولا أَشدَّ تفضيلا لعلم أهل المدينة الذين مضوا ، ولا آخَذَ بفتياهم فيما اتفقوا عليه = مني ، والحمد لله» . تاريخ ابن معين برواية الدوري (٤/٨٨٤) ، والمعرفة والتاريخ للفسوي (١/ ٦٨٨) .

وانتبه: لا تقرأ «ولا آخذُ» بضم الذال، فتظنها نفيا للأخذ، فهي نفيٌ لوجود من هو أشد منه أخذًا بعمل أهل المدينة!

وانظر احتجاج إمام أهل مرو: عبد الله بن المبارك (ت١٨١ه) بعمل أهل المدينة ، وإقرار إسحاق بن راهويه له على قوله وعلى احتجاجه: في مسألة حصر طهارة الجلد المدبوغ من الميتة بجلد المأكول لحمه ، دون ما لا يجوز أكله ؛ احتجاجًا بما عليه العمل عند أهل المدينة . كما في مسائل الكوسج لأحمد وإسحاق – طبعة دار الهجرة – (رقم ٤٧٧) .

وقال الإمام الشافعي لتلميذه يونس بن عبدالأعلى: «ما أريد إلا نصحك! ما وجدتَ عليه متقدمي أهل المدينة: فلا يدخل قلبك شكُّ: أنه الحق». أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي (١٩٦)، وأبو نعيم في الحلية (١٩٨)، والبيهقي في المدخل (رقم ٧٦٥).

وقال عبد الرحمن بن مهدي : «السنةُ المتقدّمةُ من سنة أهل المدينة خيرٌ من الحديث» ، يعني من خبر الآحاد . انظر مسند الموطأ للجوهري (رقم ٥٦) ،

أما القاضي عياض (ت٤٤٥ه): فقسّم عمل أهل المدينة إلى قسمين: الأول: ما كان من طريق النقل والحكاية الذي تأثرُه الكافة عن الكافة، وعملت به عملا لا يخفى. والثاني: ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال. ثم قال عن القسم الأول (الذي هو نظير مسألة دعاء الختم): «فهذا النوع من إجماعهم في هذه الوجوه حجةٌ يلزم المصير إليه، ويُترك ما خالفه من خبر واحدٍ أو قياس؛ فإن هذا النقل محقَّقٌ معلومٌ مُوجِبٌ للعلم القطعي، فلا يُترك لما تُوجِبُهُ غلبةُ الظنون. وإلى هذا رجع أبو يوسف وغيرُه من المخالفين ممن ناظر مالكًا وغيره من أهل المدينة، في مسألة الأوقاف والمُدّ والصاع، حين شاهد هذا النقل وتَحقققه». المدينة، في مسألة الأوقاف والمُدّ والصاع، حين شاهد هذا النقل وتَحقققه». الذي تكلم عليه مالك عند أكثر شيوخنا. ولا خلاف في صحة هذا الطريق، وكونِه حجةً عند العقلاء، وتبليغُه العلمَ يُدرَكُ ضرورةً، وإنما خالف في تلك المسائل من غير أهل المدينة من لم يبلغه النقل الذي بها»(۱).

= والذب عن مذهب مالك لابن أبي زيد - طبعة وزارة الأوقاف المغربية - (1/ 1/4) ، والموطأ لابن عبد البر (1/ 1/4) .

وانظر : كلام ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ٣٩٦-٣٩١) .

(۱) ترتيب المدارك - طبعة وزارة الأوقاف المغربية - (١/ ٤٧ - ٤٤).

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية: فقال: «وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب: الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبى على: مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد وكترك صدقة الخضراوات، والأحباس، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء»(۱). وقال في موطن آخر: « والمقصود هنا: أن عمل أهل المدينة الذي يجرى مجرى النقل حجة باتفاق المسلمين » (۲).

وبذلك يتضح أن الاحتجاج بعمل أهل المدينة في تلك الصورة المتّفق عليها ليس احتجاجًا به على أنه إجماع ، وإنما على أنه نقلٌ مستفيضٌ لسنة . وأن هذا إنما يصح في الأمور المعلنة التي يضمن إعلانها وتكرارُها واشتهارُها حفظها من الضياع والتبديل .

وبعد هذا التقرير: يجب أن نتذكر بأن مكة في ذلك الجيل لا تختلف كثيرًا عن المدينة (٢) ، من جهة كثرة العلم والسنة فيها ، ومن جهة توارث أهلها من أبناء

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۰/ ۳۰۳ - ۳۰۶).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۲۰/۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) لا شك أن مكة لم تكن مثل المدينة في كثرة العلم وانتشار السنة في ذلك الجيل ، لكنها تأتي بعد المدينة مباشرة في كثرة العلم وانتشار السنة فيها ، ولذلك فقد كانت تحتفظ بنقل متوارَثٍ للسنن المعلنة ، كما ستجده في كلام العلماء عن

الأذان مثلا. وهذا هو ما جعل لعِلْم الحرمين تلك الخصوصية ، دونما سواهما من الأمصار.

وقال الإمام مالك : «قال عمرو بن دينار ، ومجاهد ، وغيرهما من أهل مكة: لم يزل شأننا متشابهًا ، متناظرين ، حتى خرج عطاء بن أبى رباح إلى المدينة ، فلما رجع إلينا ، استبان فضلُه علينا». المعرفة والتاريخ للفسوى (١/٤٤٣).

وهذا الخبر وإن كان يُورَدُ في بعض السياقات لإثبات فضل علم أهل المدينة على علم أهل مكة ، فهو أيضًا (وفي هذا السياق نفسه) يدل على تقارب حالهما ، حتى كان أئمة التابعين في مكة يعدون أنفسهم نظراء أهل المدينة .

وقد يصحُّ أن يُنازَعَ في دلالة هذا الخبر على تقديم علم أهل المدينة على علم أهل مكة ؛ حيث إن استبانة فضل علم عطاء بعد خروجه إلى المدينة لا يلزم أن تكون لفضل علم أهل المدينة على علم أهل مكة ، وإنما قد تكون استبانة فضل علم عطاء قد وقعت لأنه ضمَّ إلى علم أهل مكة علمَ أهل المدينة!

والحق أن مكانة علم أهل مكة لا تحتاج إلى هذا الخبر ، وإنما أوردته لأنه من مُلَح العلم ، ولتعلُّقه بالموضوع .

هذا ما كنتُ قلتُه سابقًا ، ثم تبيّنَ لي أن التشابه الذي ورد في هذا الخبر في قوله : « لم يزل شأننا متشابهًا ، متناظرين» ، ليس بين علماء مكة والمدينة ، وإنما هو ما

كان يقوله علماء مكة عن أنفسهم ، وأنهم كانوا فيما بينهم متقاربين ، حتى خرج عطاء إلى المدينة ، ثم عاد إليهم فتقدّم عليهم في العلم.

ومع ذلك يبقى هذا الخبر شاهدًا طريفًا على تقارب الحالة العلمية بين مكة والمدينة ، حيث إن مجرّد اعتزاز الإمام مالك بتميّز عطاء على أقرانه المكيين ، لمجرد إفادته من علماء المدينة ، واستدلاله على ثراء المدرسة المدينة باستزادة المدرسة المكية خاصة من علم المدنيين = ما كان ليكون لولا منافسة مكة للمدينة في هذا الفضل ، وأنها أقوى من يمكن أن ينافس المدينة فيه ؛ لأن الإفادة من علم جميع المدن كان ثقافة علمية شائعة في ذلك العصر ، وهو ما يُسمى بالرحلة في طلب العلم ؛ ولأن الرحلة إلى المدينة لطلب السنة والعلم كان محل اتفاق ، فلا يختص بذلك المكيون دون غيرهم من طلبة العلم في جميع الأمصار الإسلامية . فافتخار الإمام مالك بأن عطاء المكي زاد علمُه و تميز على أقرانه المكيين برحلته العلمية إلى المدينة ، يدل على جلالة علم علماء مكة في نفس الإمام مالك ، حتى إنه ليخص المكيين بأنهم زادوا بعلم المدنيين علما !

الصحابة وتلامذتهم لتلك السنن (١) توارثًا يقوم في بعض الأحيان مقام النقل المتواتر، فإن لم يقم بعضُ توارثِهم مقامَ التواتُر، فإنه قد يفيد في أحيان أخرى غلبةَ الظنِّ التي تكفى لإثبات الأحكام الشرعية.

وهذا الاستدلال بما توارثه أهل مكة (في جيل التابعين وأتباعهم) لدعاء ختم القرآن في التراويح، وعَدُّه من السنن المعلنة بينهم، التي ترجع إلى سنة النبي على السند اللا جديدًا، وليس فريدًا لا مثيل له، فله نظائر عديدة تدل على أن العلماء كانوا يرجعون إلى عمل أهل مكة ويحتجون به في غيرما مسألةٍ من مسائل العلم والفقه فيما كان سبيله سبيل توارث الأمور المشهورة المعلنة.

بل هذا الائتمامُ بأهل مكة والمدينة جميعًا في مثل هذه الأمور المستفيضة بينهم مما أرجعنا الشارعُ الحكيم إليه ، ودلّنا عليه ، فقد قال عليه : «الوزن وزن أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة»(١) .

<sup>(</sup>١) سأل مِسْعَرُ بنُ كِدَامٍ الكوفيُّ شيخَه التابعيَّ الثقةَ الفقية الجليلَ حبيبَ بنَ أبي ثابتٍ الكوفيّ (ت١٩ه): «أيهم أعلم بالسنة: أهل الحجاز، أم أهل العراق؟ فقال حبيب: أهل الحجاز». العلل للإمام أحمد (رقم٢٥٥١)، والمعرفة والتاريخ للفسوي – واللفظ له – (١/ ٤٣٨)، والمدخل للبيهقي (رقم٧٤٧).

فهذه سنةٌ صحيحةٌ تؤصِّلُ للاحتجاج بعمل أهل مكة ؛ حيث إن هذا الحديث وإن كان المقصود به ما كان عليه الأمر في زمن النبي هي في الحرمين، فإنه مما أصّلَ لاعتبار نقلهم المستفيض فيه عن زمن النبي هي ، خاصة في القرون المفضلة (كالتابعين وأتباعهم) ، كما أصَّلَ لأحقيّتهم في الرجوع إليهم لتحديد بعض الأمور الشرعية التي جاء الوحي يخاطبهم فيها بلغتهم وبأعرافهم التي اشتهرت بينهم .

وقد قرر ذلك الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (ت٢٢٤ه) ، حيث قال : في (غريب الحديث) : «إن هذا الحديث أصلٌ لكل شيء من الكيل والوزن : إنما يأتمُّ الناسُ فيهما بأهل مكة وأهل المدينة ، وإن تَغَيَّرَ ذلك في سائر الأمصار»(٢).

وقال أيضًا موضّحًا ذلك في كتابه (الأموال): « وأما أهل الحجاز فلا اختلاف بينهم فيه أعلمه : أن الصاع عندهم خمسة أرطال وثلث ، يعرفه عالمهم وجاهلهم ، ويُباع في أسواقهم ، ويَحْمِلُ عِلْمَه قرنٌ عن قرنِ .

7 2

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (رقم ٣٣٣٣) ، والنسائي (رقم ٢٥٢، ٤٥٩٤) ، وابن حبان (رقم ٣٢٨٣) . وهو حديث صحيح ، وانظر علل الدارقطني (١٣/ ١٢٦ رقم ٢٩٩٩) . وقم ٢٩٩٩) ، وتنقيح التحقيق لابن عبدالهادي (٢٨/ ٢٨-٣٠ رقم ٢٣٢٢) .

<sup>(</sup>٢) غريب الحديث لأبي عبيد - طبعة دائرة المعارف العثمانية -  $(\pi/\pi)$ .

وقد كان يعقوب<sup>(۱)</sup> زمانًا يقول كقول أصحابه فيه ، ثم رجع عنه إلى قول أهل المدينة .

(قال أبو عبيد:) وهذا هو الذي عليه العمل عندي ؛ لأني مع اجتماع قول أهل الحجاز عليه ، تدبرته في حديث يروى عن عمر فوجدته موافقا لقولهم (ثم ذكر الحديث ، ثم قال:) ثم صدَّقَ ذلك وثَبَّته حديثُ النبي على : «المكيال مكيال المدينة ، والميزان ميزان مكة» ... (إلى أن قال أبو عبيد:) فاجتمعت فيه ثلاثُ خلالٍ : حديثُ النبي على ، وتَدَبُّرُ حديثِ عمر ، واتفاقُ أهلِ الحجاز عليه ! فأين المذهب عن هذا ؟!! » (۲).

وممن قرر مكانة علم الحرمين إمامُ السنة وشيخُ صنعتها أبو عبد الله البخاري في صحيحه ، حيث عقد بابا في كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) بعنوان «ما ذكر النبيُّ عَلَيْهُ وحضَّ على اتفاق أهل العلم ، وما اجتمع عليه الحرمان :

<sup>(</sup>١) يقصد: القاضي أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة وإمام الحنفية في زمانه .

 <sup>(</sup>۲) الأموال لأبي عبيد - تحقيق سيّد رجب - (۲/ ۱۸۸ - ۱۸۹).

مكةُ والمدينة ، وما كان بها من مشاهد النبي عَلَيْهُ والمهاجرين والأنصار ، ومُصَلَّىٰ النبيِّ عَلِيْهُ والمنبر والقبر»(١).

فقال شمسُ الأئمة الكَرْماني الشافعي (تـ٧٨٦) في شرحه لصحيح البخاري (الكواكب الدراري) مُعلِّقًا على تبويب الإمام البخاري: « وعبارةُ البخاري مُشْعِرةٌ بأن اتفاق أهل الحرمين كليهما إجماع»(٢).

فعلّقَ الحافظ ابن حجر (ت\_١٥٥) على ذلك بقوله: «قلت: لعلّهُ أراد الترجيحَ به ، لا دعوى الإجماع . وإذا قال بحجية إجماع أهل المدينة وحدَها مالكٌ ومن تبعه ، فهم قائلون به إذا وافقهم أهلُ مكة بطريق الأولى .

وقد نقل ابنُ التِّين عن سُحنون : اعتبارَ إجماعِ أهلِ مكة مع أهل المدينة ، قال : حتى لو اتفقوا كلُّهم ، وخالفهم ابنُ عباس في شيءٍ = لم يُعَدَّ إجماعًا . وهو مبنيٌّ على أن نُدرة المخالف تؤثِّرُ في ثبوت الإجماع»(٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: كتاب رقم ٦٩ (الاعتصام بالكتاب والسنة) ، باب رقم ١٦.

 <sup>(</sup>۲) الكواكب الدراري للكرماني (۲۵/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر (١٣/ ٣١٨).

وقال بدر الدين العيني (ت٥٥٠): « أراد أن ما اجتمع عليه أهل الحرمين من الصحابة ولم يخالف صاحب من غير هما فهو إجماع ، كذا قيده ابن التين ، ثم نقل عن سحنون أنه: إذا خالف ابن عباس أهلَ المدينة ، لم ينعقد لهم إجماعٌ»(١).

والحق أن عبارة الإمام البخاري واضحةٌ في بيان فضل علم أهل الحرمين كليهما (مكة والمدينة) ، وإيرادُه هذا التبويبَ ضمن كتابِ (الاعتصام بالكتاب والسنة) يدل على أنه كان ينظر لعلم أهل الحرمين على أنه وعاءٌ حافظٌ لهذين الأصلين (الكتاب والسنة) حتى زمنَه ، وأن الاعتصام بعلم أهل هاتين البلدتين المباركتين واقٍ من الخروج عن نهج النبوة وعن مخالفة مشكاة الوحي . وهذا كله يدل على الاحتجاج بعمل أهل الحرمين عند الإمام البخاري ، وأنه كان يخصهما دون غير هما بهذا الاحتجاج .

ولذلك كان حَصْرُ احتجاج الإمام البخاري بعمل أهل الحرمين في معنى الإجماع خطأً (كما وقع من بعض الأئمة في شروحهم) ، وأقل ما يقال في هذا الحصر: إنه حصرٌ لا دليل على إرادة البخاري له وعلى قصده إياه . إذْ يُحتمل أن يكون مقصود الإمام البخاري الاحتجاج بعمل أهل الحرمين فيما اتفقا على نقله من السنن المشهورة المعلنة ، وليس الاحتجاج بإجماعهم على اجتهاد ورأي .

<sup>(</sup>۱) عمدة القاري للعيني (۲۰/ ۲۳۲).

والخلاصة : أن الإمام البخاري خصَّ الحرمين (مكة والمدينة) بتعظيم مكانة ما توارثه أهلهما من العلم والسنن .

وفي شرح ابن بطال المالكي (تــ٩٤٤) لصحيح البخاري ، وفي تعليقه على هذا التبويب للبخاري ، ذكر فَضْلَ المدينةِ وعِلْمَ أهلِها ، وأطنب في ذلك ، ثم قال : «وَوَجَبَ أيضًا أن يكون لأهل مكة من ذلك نصيب ؛ لأن عندهم معالم فريضة الحج كلها ، وقد عاينوا من صلاته وأقواله على في المرات التي دخلها ما صاروا به عالمين ، ولهم من بركة ذلك نصيبٌ وافرٌ وحظٌ جزيلٌ »(١).

وهذا هو قولُ العدلِ وتقريرُ العلمِ! أن العمل المتوارث في مكة لا ينقص كثيرا عن العمل المتوارث في المدينة ، وأنه قد تتوافر له أسباب قوة تجعله أهلا لإثبات السنن ، كإثبات الأسانيد المتصلة الصحيحة أو أشدّ.

وهكذا تتوافر هذه التقريرات على بيان مكانة علم أهل مكة في حفظ السنة، وعلى تميَّزِها على غيرها من أمصار المسلمين ، بعد المدينة المنورة (على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم).

وسأذكر فيما يلي تطبيقات عملية للعلماء في الاحتجاج بعمل أهل مكة ، مما يرتقى من تلك التقريرات من مستوى التنظير إلى مستوى التطبيق :

76

<sup>(</sup>١) شرح صحيح البخاري لابن بطال (١٠/ ٣٧٤).

فمن مسائل احتجاج العلماء بعمل أهل مكة ، المسائل التالية :

من ذلك أن الحنفية قد احتجوا بعمل أهل الحرمين ، وفي التراويح خاصة، وذلك في مقدار الانتظار بين كل ترويحتين منها . فقد قال برهان الدين ابن مازه الحنفي (ت٢٦٦ه) : "فالانتظار بين كل ترويحتين مستحبُّ بمقدار ترويحة واحدة ، عند أبي حنيفة (رحمه الله تعالى) ، وعليه عملُ أهل الحرمين ؛ غير أن أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعًا ، وأهل المدينة يصلون بدل ذلك أربع ركعات ، وأهل كل بلدة بالخيار : يسبحون ، أو يهللون ، أو يكبرون ، أو ينتظرون سكوتًا . وهل يُصلون ؟ اختلف المشايخ فيهم : منهم من كره ذلك ، وكان الشيخ الإمام الفقيه أبو القاسم الصفار ، وإبراهيم بن يوسف ، وخلف ، وشدّاد : لا يكرهون ذلك ، وكان يوسف بن إبراهيم يقول : ذلك حسن جميل .

وأما الانتظارُ والاستراحةُ على رأس خمسِ تسليمات : فقد اختلف المشايخ فيه : قال بعضهم : لا يُكره ، وعامّتُهم على أنه مكروه ؛ لأنه يخالف عملَ أهل الحرمين (١).

<sup>(</sup>١) المحيط البرهاني لابن مازه (٢/ ٢٥٠).

وقد سبقه إلى ذلك المَرْغِيناني (ت٩٣٥هـ) في كتابه المعتمد عند الحنفية (الهداية شرح البداية) ، حيث قال : «والمستحب في الجلوس بين الترويحتين : مقدارُ الترويحة ، وكذا بين الخامسة وبين الوتر ؛ لعادة أهل الحرمين»(١) .

فعلّقَ الكمالُ ابن الهمام الحنفي (ت ٦٨٦ه) في شرحه لـ(الهداية) بقوله: «والمستحبُّ الانتظارُ بين الترويحتين ؛ لأنه استدلَّ بعادة أهل الحرمين»(٢).

حتى إن الحافظ الزيلعي (ت٧٦٢ه) ، مع توسّعه في تخريج كتاب (الهداية) للمرغيناني وبَذْلِه غاية الجهد والاحتفال فيه ، لمّا أن نقل كلامَه السابق ، بيّضَ له ، فلم يزد شيئًا على استدلاله بالعمل المتوارَث (")، مما يدلُّ على أن مجرّد عمل أهل الحرمين كان هو حجة السادة الحنفية على الاستحباب .

<sup>(</sup>۱) الهداية للمرغيناني - مع شرحه فتح القدير للكمال ابن الهمام - (۱) ... (٤٠٨/١).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير للعاجز الفقير للكمال ابن الهمام (١/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) نصب الراية للزيلعي (٢/ ١٥٤).

وقد احتج الحنفية بعمل أهل الحرمين في سُنة أخرى استحبّوها في التراويح سوى السُّنة السابقة ، فقد قال الكاساني (ت٥٨٧هـ): «ومِنْهَا أَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ تَرْويحَةٍ إِمَامٌ وَاحِدٌ ؛ وعليه عَمَلُ أَهْل الحرَمَيْن ، وَعَمَلُ السَّلَفِ»(١).

وفي مسألة أخرى يقرّرُ العلماءُ الاحتجاجَ بعمل أهل مكة : وهي مسألةُ رجوع الأئمة إلى عمل أهل مكة في معرفة كلمات الأذان ، واحتجاجهم في معرفتها بتوارث أهل مكة لها من زمن النبي على .

فقد قال الإمام الشافعي عن صفة الأذان التي كان يرجحها على غيرها: «هذا من الأمور الظاهرة ، ولا نشكُّ أن أهلَ المسجدين والمؤذِّنين والأئمةَ الذين أقرُّوهم والفقهاء لم يُقيموا من هذا على غلط ، ولا أقرُّوه ، ولا احتاجوا فيه إلى علم غيرهم ، ولا لغيرهم الدُّخول بهذا عليهم»(٢).

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع للكاساني - تحقيق: د/ محمد محمد تامر ، ومحمد الزيني ، ووجيه محمد - (۲/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) نقله البيهقي عن كتب الشافعي في قديم مذهبه ، في معرفة السنن والآثار (٢) . (٢/ ٢١٥).

وقال الإمام الشافعي في موطن آخر: «الرواية فيه تَكَلُّفُ (۱)؛ الأذان خمس مرات في اليوم والليلة ، في المسجدين ، على رؤوس الأنصار والمهاجرين . ومؤذنو مكة آلُ أبي محذورة ، وقد أذّن أبو محذورة لرسول الله على ، وعلّمه الأذان، ثم ولا ، بمكة . وأذّن آلُ سعد القرَظِ منذ زمن رسول على بالمدينة ، وزمنِ أبي بكر هله . كلهم يحكون الأذان والإقامة والتثويبَ وقت الفجر ، كما قلنا . فإن جاز أن يكون هذا غلطًا من جماعتهم والناس بحضرتهم ويأتينا من طرف الأرض من يُعَلِّمُنا! = جاز له أن يسأله عن عَرَفَة ، وعن مِنَى ، ثم يخالفنا!! ولو خالفنا في المواقيت ، كان أَجْوَزَ له في خلافنا من هذا الأمر الظاهر المعمول به (۲)»(۳) .

وقال أبو بكر ابن المنذر (ت٣١٨ه) عن الأذان : «فقال مالك ، والشافعي ، ومن تبعهما من أهل الحجاز : الأذان أذان أبي محذورة ، لم يختلفا في ذلك ؛ إلا في أول الأذان ، فإن مالكا كان يرى أن يقال : الله أكبر الله أكبر ، مرتين ، والشافعي

<sup>(</sup>١) أي لا داعي في مثله للأسانيد وروايات الآحاد ؛ لأنه أمر كالمجمَع عليه ؛ فتعمُّدُ إثباته بالروايات تكلُّف!

<sup>(</sup>٢) وفي معرفة السنن والآثار (٢/ ٢٥١): قال البيهقي شارحًا مقصود الإمام الشافعي بالأمر الظاهر المعمول به: «يريد: الترجيع في الأذان ، وإفرادَ الإقامة».

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقى (١/ ٤١٩) ، ومعرفة السنن والآثار له (٢/ ٢٥١).

تعليمه أبا محذورة الأذان ، وقال قائلهم : أَمْرُ الأذانِ من الأمور المشهورة التي يُستغنى بشهرتها بالحجاز ، يتوارثونه قرنًا عن قرن ، يأخذه الأصاغر عن الأكابر . وليس يجوز أن يُعترض عليهم في الأذان ، وهو يُنادَى بين أظهرهم في كل يوم وليلة خمس مرات . ولو جاز ذلك لجاز الاعتراض عليهم في معرفة الصفا والمروة ، ومنى ، وعرفة ، ومزدلفة ، وموضع الوقوف بعرفة . مع أن الأذان كذلك كان على عهد رسول الله وخلافة أبي بكر ، وعمر (رحمة الله عليهما ورضوانه) ، لا يختلف أهل الحرمين فيه . وغير جائزٍ أن يجُعل اعتراضُ من اعترض من أهل العراق حجةً على أهل الحجاز ، وكيف يجوز أن يكون الآخِرُ حجةً على الأول ، وعنه أخذ العلم ؟! وقد كان الأذانُ بالحجاز ، ولا إسلام بالعراق»(۱).

يرى أن يكبر المؤذن في أول الأذان أربعا ، يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله

أكبر ، واتفقا في سائر الأذان . وحجتهما في ذلك الأخبار التي رويت عن النبي في

وقد نصَّ الإمام أحمد على هذا الاستدلال المبني على ترجيح ما كان عليه العمل في أهل مكة من الأمور المعلنة المشهورة، وذلك في مسألة الأذان، لتكون مسألةُ الأذان نظيرةً لمسألة دعاء الختم التي استدل فيها بعمل أهل مكة أيضًا، حيث قال في رواية حنبل عنه: «أَذَانُ أبي مَحْذُورَةَ أَعْجَبُ إليَّ، وَعَلَيْهِ أَهْلُ مَكَّةَ

الأوسط لابن المنذر - طبعة دار الفلاح - (٣/ ١٤٧ - ١٤٨).

إلى اليَومِ »(١). فليس استدلالُ الإمام أحمد بعمل أهل مكة في دعاء الختم على أنه سنةٌ متوارثة بينهم بأول استدلال وآخر استدلال له به ، بل له من نظائره (كما في هذا الموطن) استدلالُه بعملهم في الأذان.

وسُئل الإمام أحمد عن الأذان الأول في الفجر ، والذي يكون قبل دخول وقت الفجر ، فقال تلميذُه حرب الكرماني : « سُئل أحمد بن حنبل عن الأذان بليل ؟ فكأنه لم ير به بأسًا ، وقال : أهل الحجاز يقولون : هو السُّنة » ث.

وقال ابن عبدالبر: « ولا خلاف بين مالك والشافعي في الأذان ؛ إلا في قوله الله أكبر في أوله ، فإن الشافعي ذهب إلى أن ذلك يقال أربع مرات ، وذهب مالك إلى أن ذلك يقال مرتين . وأكثر الآثار عن أبي محذورة وغيره على ما قال الشافعي ، وهو أذان أهل مكة ، والأذان بالمدينة على ما قال مالك . وهو شيء يؤخذ عملًا ؛ لأنه لا يُنْفَكُ منه ، ومثل هذا يصح فيه ادّعاء العمل بالمدينة »(٣) .

الفروع لابن مفلح (٢/٩).

<sup>(</sup>٢) مسائل حرب الكرماني – تحقيق محمد بن عبد الله السريّع – (٢٤٢ – ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) التمهيد لابن عبدالبر (١٨/ ٣١٤).

بل في مثل هذا لم ينازع حتى بعضُ فقهاء الكوفة (۱) ، فهذا الإمام أبو يوسف يَرْجِعُ في أذان الفجر الأول إلى ما توارثه أهل الحرمين . كما نقله عنه السرخسي ، حيث قال : « قال أبو يوسف (رحمه الله تعالى) آخِرًا : لا بأس بأن يُؤذّن للفجر في منتصف الليل ، وهو قول الشافعي هيه واستدلا بتوارث أهل الحرمين» (۱). أي : استدل هذان الإمامان (أبو يوسف والشافعي) بعمل أهل مكة والمدينة ، فهو العمل الذي حَفِظَ لنا بتوارثهم له هذه السنة النبوية.

وقد رجع الإمام أبو يوسف إلى عمل أهل المدينة في مقدار الصاع أيضًا ، وهذا مما يؤيد أن بعض صور العمل المتوارث في المدينة لم يختص بالاحتجاج بها الإمامُ مالكٌ (رحمه الله) كما يظنه المتعجّلون ، بل وافقه فيها أَوْلَىٰ الناس بعدم الاحتجاج بها لو لم تكن حجةً قويّةً مُلْزِمةً ، ألا وهم فقها على الكوفة وأئمةُ الحنفية :

قال الحسين بن الوليد (ت٢٠٢ه): «قدم علينا أبو يوسف من الحج، فأتيناه، فقال: إني أريد أن أفتح عليكم بابًا من العلم هَمّني تفحصت عنه فقدمت المدينة فسألت عن الصاع فقالوا: صاعنا هذا صاع رسولِ الله عليه قلت لهم: ما

<sup>(</sup>١) قدّمنا هذا المبحث باحتجاج فقهاء الحنفية بعمل أهل الحرمين في بعض سُنن التراويح .

<sup>(</sup>۲) المبسوط للسرخسي (۱/ ۱۳۶ – ۱۳۵).

حجتكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحجة عندنا. فلما أصبحتُ ، أتاني نحو من خمسين شيخًا من أبناء المهاجرين والأنصار ، مع كل واحدٍ منهم الصاعُ تحت ردائه ، كلُّ رجلٍ منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيته : أن هذا صاعُ رسول الله على فنظرتُ ، فإذا هي سواء . قال : فعايرته ، فإذا هو خمسة أرطال وثلث ، بنقصان معه يسير . فرأيت أمرًا قويًا ، فتركتُ قولَ أبي حنيفة في الصاع ، وأخذت بقول أهل المدينة »(۱) .

وقال الإمام الشافعي : «وصاع رسول الله على بيوت أزواجه والمهاجرين والأنصار وغيرهم من المسلمين ، قد رأينا أهلَ الثقة يتوارثونه ، وقل بيتٌ إلا وهو فيه ، فهو كما وصفنا . فكيف جاز لأحدٍ أن يُدْخِلَ علينا في عِلْمِه التوهُّمَ ؟! ولئن جاز هذا أن يَدْخُلَ ، لتجوّزَ أن يقول : ليس ذو الحليفة حيث زعمتم ، ولا الجحفة ، ولا قرّن . (قال الشافعي:) وإنّ عِلْمَ المكيال بالمدينة لأعَمُّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦/ ١٠٣ - ١٠٤ رقم ٢٥٥) ، بإسناد صحيح. وهو مشهور عن أبي يوسف ، نقله عنه جمعٌ من الأئمة ، وأثبته عنه علماءُ الحنفية أيضًا. فانظر : شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٥٦١) ، والمبسوط للسرخسي (٣/ ٩٠).

من بعض عِلْمِ هذا . (قال:) فرجع بعضهم وقال : ما ينبغي أن يُدْخَلَ على أهل المدينة في عِلْمِ هذا»(١) .

وفي مسألةٍ أخرى يرجع العلماء إلى عمل أهل مكة أيضًا:

ففي مسألة الجمعة إذا وافقت يوم عرفة: هل تُصلَّى جمعة أم ظهرًا ؟ سأل الإمام أبو يوسف القاضي الإمام مالكًا عن هذه المسألة ، بحضرة الخليفة هارون الرشيد ، فقال الإمام مالك : «سقاياتنا $^{(7)}$  بالمدينة يعلمون أن لا جمعة بعرفة ، وعلى هذا أهلُ الحرمين : مكة والمدينة ، وهم أعلم بذلك من غيرهم  $^{(7)}$ .

وفي مسألةٍ أخرى يرجع العلماء إلى عمل أهل مكة أيضًا:

<sup>(</sup>۱) نقله البيهقي عن كتب الشافعي في القديم من مذهبه ، في معرفة السنن والآثار (۲/۲-۱۰۳).

<sup>(</sup>٢) كذا في المصدر ، فإن كانت صحيحة ، فتكون (سَقَّاياتُنا) : جمع سَقَّاية ، أي الجواري اللواتي يسقين . لكن لو كان هذا هو صوابها لكان الجاري هو أن يقول بعد ذلك (يَعْلَمْنَ أن لا جمعة بعرفة) . فإن كان الفعل صحيحًا (يعلمون) ، كان ينبغى أن يكون صواب الكلمة (سُقاتُنا) .

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٣٤١).

ففي مسألةٍ أخرى يقول الإمام الشافعي لمحمد بن الحسن الشيباني: «وأنتَ إنّما تَأْخُذُ العِلْمَ من بُعْد ، ليس لَك بِهِ مِثْلُ مَعْرِفَةِ أَصْحَابِنَا»(١) ، ففسّرها الإمام الماوردي (ت٠٥٤ه) بقوله: «يعني أهلَ الحرمين ؛ لأن رسول الله على كان بينهم ، فكانوا بأقواله وأصحابه أعرف»(٢).

بل لقد كان اعْتِدادُ الأئمة بعلم أهل مكة والمدينة كليهما وبالسنن المتوارثة فيهما كبيرًا جدًّا ، حتى كان الإمام الشافعي يقول : « إذا جاوز الحديثُ الحرمين فقد ضَعُفَ نُخاعُه »(٣).

بل كان يقول: «والله لو صحَّ الإسناد من حديث أهل العراق، غاية ما يكون من الصحة، ثم لم أجد له أصلا عندنا (يعنى: بالمدينة ومكة) على أي وجه

<sup>(</sup>۱) كتاب الردّ على محمد بن الحسن -ضمن كتاب الأم ، تحقيق: رفعت فوزي- (۱/ ۱۳۸).

<sup>(</sup>Y) الحاوي للماوردي (١٥/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي (٢٠٠)، والبيهقي في مناقب الشافعي (٢٠٠)، والبيهقي في مناقب الشافعي (١/ ٢٠٠) والمدخل (رقم ٧٦٥)، وابن عبدالبر في التمهيد (١/ ٨٠)، والخطيب في الجامع (رقم ١٨٧٥)، وغيرهم، بإسناد صحيح.

كان: مرسلا عن النبي على ، أو متصلا ، أو قال به أحدٌ من علماء الحجاز ، أو على أي وجه كان = لم أكن أعبأ بذلك الحديث ، على أي صحةٍ كان »(١).

ولم ينفرد الإمامُ الشافعيُّ بهذا الاعتدادِ الشديدِ بعلم أهل الحجاز ونَقْلِهم للسنن ، فقد تقدّم ما يدل على موافقة كثيرٍ من الأئمة له في ذلك .

كما أن الإمامَ البيهقيَّ قد أكّدَ هذه الموافَقَةَ عندما تعقّبَ العبارةَ السابقةَ لإمامه الإمام الشافعي ، حيث قال : «هكذا كان يقول الشافعي ها ، وكذلك كان يقول مالك بن أنس ، والمتقدمون من أهل الحجاز (٢) ؛ لما ظهر من تدليسات

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي (۲۰۰) ، والبيهقي في مناقب الشافعي (1/ ٥٢٦) ، بإسناد صحيح .

<sup>(</sup>٢) ويدل على حصول هذا الواقع العلمي في ذلك العصر ، وعلى أثره المؤلم في نفوس فقهاء الكوفة ، هذا الكلام للإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت١٨٩هـ) في ردّه على المالكية في كتابه (الحجة على أهل المدينة) ، حيث قال في نقاشه لمدة السفر المبيح قصر الصلاة : «وقال أهل المدينة : إذا أجمع على إقامة أقل من أربع ، قصر الصلاة ، وإن أقام حيناً . فإن أجمع على إقامة أربع ، أتم الصلاة . (قال محمد بن الحسن:) كيف أخذتم بالأربع ؟ قالوا: بلغنا ذلك عن سعيد بن المسيب ، قالوا : رواه مالك بن انس ، عن عطاء الخراساني ، عن سعيد بن المسيب . قيل لهم : فقد أخبرنا بذلك مالك . فقد أخذتم عِلْمَكم هذا في هذه الأربع عن رجل من أهل

(يعني أهل العراق) والزيادات التي وقعت في رواياتهم (١) ... (ثم قال :) ثم قام بهذا العلم جماعةٌ من أهل العراق وغيرهم ، فميّزوا صحيحَ رواياتهم ، ومن دلّسَ

خراسان ، ولم يبلغ أحدًا منكم يأثُرُهُ عن سعيد بن المسيب! إن هذا لمن العجب!! إنكم ترغبون - فيما تزعمون - عن رواية أهل الكوفة ، ولا تأخذون بها ، وتروون عمن يأخذ من أهل الكوفة!! كيف لم تسمعوا بهذا الحديث؟! وهو فيما تزعمون فقيهُكم سعيدُ بن المسيب ، حتى تروونه عن عطاء الخراساني!! أما إني لم أُرِدْ بذلك عَيْبَ عطاء الخراساني ، وإن كان عندنا لثقة . ولكنا أردنا أن نُبَصِّرَكم عَيْبَ قولِكم ، وقِلّة معرفتكم بقول فقيهكم ، وهذا مما لا ينبغي أن تجهلوه من قول أصحابكم ، وهو مما يُبتلي به الناس كثيرًا في أسفارهم ، وليس هذا من الغامض الذي تُعذرون بجهله من قول أصحابكم » . الحجة على أهل المدينة (١/ ١٦٩) .

(۱) قال الخطيب البغدادي في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: تحقيق: د/ محمود الطحان ۲/ ۲۸٦): «أصحُّ طُرُقِ السُّنن: ما يرويه أهلُ الحرمين: مكة، والمدينة؛ فإن التدليس فيهم قليل، والاشتهار بالكذب ووضع الحديث عندهم عزيز».

ثم أسند (رقم ١٨٨٢) أن سائلا سأل عبدالرحمن بن مهدي (ت١٩٨ه): «أيُّ الحديث أصحّ ؟ فقال: حديث أهل الحجاز. قيل له: ثم من ؟ قال: حديث أهل الكوفة. قالوا: فالشام ؟ فنفض يده».

منهم، ومن لم يُدلِّس، فقامت الحجة بما صحّ منها، وعاد إلى القول به الشافعي رحمه الله أيضا»(١).

وقال الإمام البيهقي في موطن آخر: « فأما ترجيح رواية أهل الحجاز عند الاختلاف على رواية غيرهم ، وأنهم أعلم بسنن رسول الله على من غيرهم = فإليه ذهب أكثر أهل العلم بالحديث » (٢) . كما عقد في كتابه (السنن الكبرى) بابًا بعنوان: « باب ما يُسْتَدَلُّ به على ترجيح قول أهل الحجاز وعِلْمِهم »(٣) .

بل لقد نصَّ بعضُ الأصوليين على أهمية عمل أهل الحرمين ، معلِّلين ذلك بأنه علمٌ متوارَث .

يقول أبو إسحاق الشيرازي (ت٤٧٦ه) في مَعْرَضِ حديثه عن المرجِّحات المَتْنِيَّةِ عند تَعارُضِ الأخبار: «وهكذا إذا عمل بأحد الخبرين أهلُ الحرمين، فهو أولى ؛ لأن عملهم به يدل على أنه قد استقرَّ عليه الشرع، وورثوه»(٤).

(۱) مناقب الشافعي للبيهقي (۱/ ٢٦٥، ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) معرفة السنن والآثار للبيهقي (١/ ١٥٢ رقم ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقى (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤)  $m_{c} = 17.77$  (٢) مرح اللمع للشيرازي – تحقيق : عبدالمجيد تركى – (٢/ ٦٦٠ رقم (2.5) .

وقال أبو المظفَّر السمعاني (ت٤٨٩): «إذا عَمِلَ بأحد الخبرين أهلُ الحرمين: فيكون أولى؛ لأن عملهم يدل على أن الشَّرْعَ استقرَّ عليه، ويدل أنهم ورثوه عن سلفهم إلى رسول الله على ولهذا قدّمنارواية الإفراد على رواية التثنية في الإقامة»(١).

ولئن جاءت عبارة هذين العالمين في سياق الترجيح بين الخبرين المتعارضين ، لا في سياق تأسيس حكم على عمل أهل الحرمين ؛ فقد كان في بعض ما سبق عن غير هما من الأئمة ما يدلُّ على صحةِ تأسيس الأحكام على عمل أهل الحرمين في المسائل السابقة .

ولكني إنما أوردتُ هاتين العبارتين هنا لأبيِّنَ أمرين من خلالهما ، قد تبيّنًا في غير هما مما سبق أيضًا بحمد الله :

الأول: أن مراعاة عمل أهل الحرمين كليهما ، أيَّ وجهٍ من وجوه المراعاة (سواء أكان اعتمادًا أو استئناسا) ، لم يكن منهجًا غريبًا على منهج الاستدلال عند العلماء .

<sup>(</sup>۱) قواطع الأدلة لأبي المظفّر السمعاني -تحقيق : د/عبدالله بن حافظ الحكمي - (۳/ ۳۷).

والثاني: أن كلام هذين العالِمَين (الشيرازي والسمعاني) ما زال قائما بالاحتجاج على صحة الاعتماد على عمل أهل الحرمين ؛ حيث إن تعليلهما لوجه يدل على أن عمل أهل الحرمين عند هذين الإمامين يستحقُّ أن يستقلُّ بتأسيس الأحكام ؛ لأنهما علَّلاه بما يُوجب الرجوعَ إليه والاعتمادَ عليه ، ولا يقتصر على مجرد الترجيح به ؛ حيث إنهما عَدًّا عملَ أهل الحرمين سنةً متوارَثة ، وماذا نريد من الحجج المعتَمَدة (بعد كتاب الله العزيز) فوقَ سُنَّةِ رسوله الكريم على ؟!

وتنبّه إلى أن مثلَ هذا التعليل لا يكون صحيحًا إذا ما وقفت فائدتُه عند مجرّد الترجيح بين الأخبار المتعارِضة:

- فإما أن عمل أهل الحرمين عملٌ متوارَث ، وليس عملا منقطعا يَقِفُ عند اجتهادٍ مرجوح لأحد العلماء ، وعندها كما يصحّ الترجيح به ، فيصحُّ الاعتمادُ عليه في الاستدلال ، بل يجب ؛ لأنه طريقةٌ من الطَّرُق الصحيحة لنقل السنن المشهورة المعلنة في الجيل الأول.
- وإما أن عمل أهل الحرمين ليس عملًا متوارَثًا وعندها لا يصحُّ التعليل به: لا في الترجيح ، ولا في التأسيس والاعتماد .

فإن قيل: إن الترجيح يصحُّ بالدليل الضعيف، في حين أن الدليل الضعيفَ لا يصح للاعتماد ؟ قلت : هذا صحيح ؛ لكن ظاهر عبارتيهما لا تجعل توارُثَ العمل في الحرمين مجرّد احتمالٍ ضعيف ، كقول أبي المظفّر السمعاني : «لأن عملهم يدل على أن الشَّرْع استقرَّ عليه ، ويدل أنهم ورثوه عن سلفهم إلى رسول الله على أن الشَّرْع استقرَّ عليه وتغليبه : فإما أن نأخذ بظاهر تقريره ، وهو الأصل . وإما أن نتأوّلها بعمل أهل الحرمين مطلقًا ، بغير اشتراط كونه في السنن المعلنة المشهورة ، ومن غير تقييده بوقوعه في جيل أتباع التابعين فمن قبلهم ؛ فبهذا الإطلاق يكون للوقوف بعمل أهل مكة عند الترجيح ، ودون الاعتماد عليه = وجهٌ مقبولٌ .

## وبعد هذا العرض أقول:

لو لم نجد إلا بعض هذه النصوص الدالة على اعتداد العلماء بعمل أهل مكة ، بعد مشهور اعتدادهم بعمل أهل المدينة (على الوجه الذي نقل القاضي عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية الاتفاق على الاحتجاج به في عمل أهل المدينة) = لَوَجَبَ (لو وقع ذلك) أن لا نشك في اعتداد العلماء بعمل أهل مكة ، بعد أن كانت مكة صنو المدينة في كثيرٍ من أمرها ، وخاصة في انتشار العلم والسنة ، وفي أصالة العمل المتوارث فيها في جيل التابعين وأتباعهم .

وليس من الجائز ولا من المعقول أن يفرّقَ العلماءُ بين المتّفقات دون سبب: فإن كانت المدينةُ قد استحقّت أن يحُتجَّ بعملها المتوارَث؛ لدلالته على توارث السنة؛ بسبب كثرة العلم وظهور السنة فيها؛ فمكةُ لا يمكن أن تتخلّفَ عن

ذلك ؛ بسبب كثرة العلم وظهور السنة فيها أيضًا في ذلك الجيل المتقدّم . فلا يمكن أن تتخلّف مكة عن ذلك عند من أقرَّ بكونها لا تفارق المدينة في كثرة العلم وظهور السنة ؛ إلا بالقدر الذي لا يمنع عنها دلالة عملها المتوارث على السُّنَن .

هذا التقريرُ القائلُ بحجية عمل أهل مكة هو ما كان ينبغي تقريره ، حتى لو لم أَذْكُرْ أحدًا ممن احتجَّ بعمل أهل مكة من العلماء ؛ لكون التفريق بين المتفقات أمرًا غيرَ مقبول ، كما سبق . أما وقد وَرَدَ عن العلماء ما يدلّ على ذلك الاحتجاج بعمل أهل مكة ، فلا يصح أن يُعترَضَ على هذا التقرير بدعوى أنه لا قائل به ؛ لسبين :

الأول: أن هذا الاعتراض يجب على صاحبه قبل إيرادِه أن يجيب عن وجه التفريق بين المتفقات ؛ فإما أن يقرّ بكثرة العلم وانتشار السنة في مكة في ذلك الجيل ، مما يوجب الاحتجاج بعملهم المتوارث ، كما قبل الاحتجاج بعمل أهل المدينة فيما قبل الاحتجاج به من عملهم ؛ وإما أن يدّعي أن مكة لم تكن تُشبه المدينة في كثرة العلم وانتشار السنة ، ولذلك فهي لا تستحقّ الاحتجاج بعمل أهلها من التابعين وتابعيهم . فإن أقرّ باتفاق مكة والمدينة في مُوجِب الاحتجاج بعملهم ، وجب عليه الرجوع عن اعتراضه . وإن أنكر اتفاق مكة والمدينة في مُوجِب الاحتجاج بعملهم ، وجب عليه الرجوع عن اعتراضه . وإن أنكر اتفاق مكة والمدينة في مُوجِب الاحتجاج بعملهما جميعًا ، جاء السبب الثاني لدفع اعتراضه .

والثاني ، هو: أن فيما سبق من أقوال العلماء وتقريراتهم ما يكفي لإثبات اتفاقِ مكة والمدينة في مُوجِبِ الاحتجاج بعمل أهلهما فيما يَدُلُّ على توارث السنة ، وأن هاتين المدينتين كانتا مشتركتين في كثرة العلم وفي انتشار السنة ، مما لا يجيزُ التفريقَ بينهما في مُوجِبِ ذلك الأمرِ الذي اتّفَقَتَا فيه .

فالاعتراض على مسألة الاحتجاج بعمل أهل مكة بحجة أنه لا قائل به ، لا يصحُّ أن يمرَّ دون الجواب عما سبق في السببين المذكورَين آنفًا . بل مثل هذا الاعتراض كان يجب أن يسقط دون حاجةٍ لتطويلٍ في الردّ ، ودون حاجةٍ لذكر السببين السابقين ؛ لأن مثل هذا الاعتراض اعتراضٌ على واقعٍ مشاهَدٍ لا يُمكن إنكارُه ، وهو أن العلماء قد احتجّوا بعمل أهل المكة كما رأيتَ وشاهدتَ في النصوص المذكورة سابقًا ، لا كما يدّعي صاحب هذا الاعتراض . وحينئذٍ يجب الاعتذارُ لمن وقع منه شيءٌ من ذلك الإنكارِ من أهل العلم بنوع من التأويل أو الأعذار التي يستحقُّها علمُه ، لا أن يُحتَجَّ بإنكاره على نَفْي وُقُوع الاحتجاج بعمل أهل مكة عند العلماء ، الذي قد أثبته الواقعُ !!

ومن ذلك ، مما يُوجِبُ التأويلَ أو الاعتذارَ : ما جاء في قول شيخ الإسلام ابن تيمية : «ولهذا لم يذهب ذاهبٌ قط : إلى أن عمل غير أهل المدينة أو إجماعهم حجةٌ ، وإنما تُنُوزِعَ في عمل أهل المدينة وإجماعهم : هل هو حجة ؟

أم V أم V أم V أم V أن اعًا V أن أبه  $V^{(1)}$  عن عمل غيرهم وإجماع غيرهم ، إن لم يزد عليه  $V^{(7)}$ .

فهذه العبارة تَرُدُّها الأقوالُ السابقةُ التي تتضمن تصريحَ الإمام مالك و الإمام الشافعي و الإمام أحمد وغيرهم بالاحتجاجِ بعمل أهل مكة فيما يجري مجرى النقل من السنن المعلنة المستفيضة بين أهلها ، ولا نحتاج لردّ هذه العبارة من شيخ الإسلام ، وللاستدلال على عدم قيامها بالاعتراض = أكثرَ من إبراز تلك الأقوال والتقريراتِ إثباتًا لما نُفي وُجودُه بإثبات وجوده!

ومع ذلك: فيمكن تأويل كلام شيخ الإسلام بما لا يجعله مخالفًا لهذا الواقع: بأنه إنما أراد بيان أن عمل أهل المدينة أولى بالاحتجاج من عمل غيرهم، مع عدم نفي الاحتجاج بعمل غيرهم. خاصةً أن هذا الكلام لشيخ الإسلام إنما جاء في سياق ردّه على من احتج بعمل أهل مكة، لكن لا في العمل المستفيض بينهم، وإنما في العمل المنقول عن الشخص والشخصين، ثم أراد صاحبُ هذه الحجة بهذا النقل ردَّ السنن الثابتة المعارضة لنقلة، بل يريد بهذا النقل ردَّ العمل

<sup>(</sup>١) زيادة على المصدر يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۲۲/ ۲۲۹ – ٤٣٠).

المستفيض لأهل المدينة أيضًا . فقد قال شيخ الإسلام في سياق كلامه عن الجهر بالبسملة في الصلاة: «ونظير هذه: احتجاجُ بعضهم على الجهر بأن أهل مكة من أصحاب ابن جريج كانوا يجهرون ، وأنهم أخذوا صلاتهم عن ابن جريج وهو أخذها عن عطاء ، وعطاء عن ابن الزبير وابن الزبير عن أبي بكر الصديق ، وأبو بكر عن أصحاب ابن جريج ، كسعيد بن سالم القداح ، ومسلم بن خالد الزنجي . لكن مثل هذه الأسانيد المجملة لا يثبت بها أحكام مفصَّلة تنازع الناس فيها . ولئن جاز ذلك ، ليكونن مالك أرجح من هؤلاء ؛ فإنه لا يستريب عاقلٌ أن الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين كانوا بالمدينة أجلُّ قدرًا وأعلمُ بالسنة وأتبعُ لها ممن كان بالكوفة ومكة والبصرة . وقد احتجَّ أصحاب مالك على ترك الجهر بالعمل المستمر بالمدينة ، فقالوا : هذا المحراب الذي كان يصلى فيه رسول الله عليه ، ثم أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم الأئمة ، وهلم جرًّا ، ونَقْلُهم لصلاة رسول الله على نقلٌ متواتر ، كلهم شهدوا صلاةَ رسول الله ﷺ، ثم صلاةَ خلفائه . وكانوا أشدُّ محافظةً على السنة ، وأشد إنكارًا على مَن خالفها من غيرهم . فيمتنع أن يُغيِّرُوا صلاةً رسول الله ﷺ . وهذا العملُ يقترن به عملُ الخلفاء كلِّهم : من بني أمية ، وبني العباس ، فإنهم كلُّهم لم يكونوا يجهرون ، وليس لجميع هؤلاء غرضٌ بالإطباق على تغيير السنة في مثل هذا ، ولا يمكن أن الأئمة كلهم أقرّتهم على خلاف السنة . بل نحن نعلم ضرورةً أن خلفاء المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنةً لا تتعلق بأمر

مُلكهم وما يتعلق بذلك من الأهواء ، وليست هذه المسألة مما للملوك فيها غرضٌ.

(ثم قال شيخ الإسلام:) وهذه الحجة إذا احتج بها المحتج ، لم تكن دون تلك . بل نحن نعلم أنها أقوى منها ، فإنه لا يشك مسلم أن الجزم بكون صلاة التابعين بالمدينة أشبه بصلاة الصحابة بها والصحابة بها أشبه صلاة بصلاة رسول الله أقرب من الجزم بكون صلاة شخص أو شخصين أشبه بصلاة آخر حتى ينتهى ذلك إلى النبي على النبي ال

(ثم بعد ذلك قال عبارته السابقة : ) ولهذا لم يذهب ذاهبٌ قط : إلى أن عمل غير أهل المدينة أو إجماعهم حجة ، وإنما تُنُوزعَ في عمل أهل المدينة وإجماعهم : هل هو حجة ؟ أم لا ؟ نزاعًا لا يقصر عن عمل غيرهم وإجماع غيرهم أن لم يزد عليه "(١).

وبهذا يتضح سياق كلام شيخ الإسلام ، وأنه إنما كان يريد بيان أن عمل أهل مكة الذي ينقله الشخص والشخصان لا يكون أقوى من عمل أهل المدينة ، وأن عمل أهل المدينة أقوى من عمل أهل مكة ، واستدلّ لذلك بأن الاختلاف

مجموع الفتاوى (۲۲/۲۲۱–۶۳۰).

عندما وقع في عمل أهل المدينة لم يقع فيه لكون عملهم أضعف من عمل أهل مكة ، ولكن لاشتهار العمل به ، خاصة في أصول مذهب الإمام مالك .

ونخلُصُ بهذا: أن استدلال الإمام أحمد بعمل أهل مكة في دعاء الختم لم يكن استدلالا مبتدعًا في هذه المسألة وحدها لا أصل له في غيرها، بل لهذا الاستدلال عند الإمام أحمد نظائر أخرى، احتجّ فيها الإمام أحمد بعمل أهل مكة الدال على توارث السنن. وكذلك لم يكن استدلال الإمام أحمد بعمل أهل مكة في دعاء الختم استدلالاً شاذًا لا نظير له عند غيره من الأئمة، بل لقد استدلّ غيره من الأئمة بعمل أهل مكة أيضًا.

فلا يصحُّ بعد هذه الخلاصة : أن يعترض أحدٌ على الفهم الذي توصّلتُ إليه لحجة الإمام أحمد في دعاء الختم ، بدعوى أن عمل أهل مكة لم يكن حجةً عند أحدٍ من العلماء : فكيف يحتجّ الإمام أحمد به ؟! فقد تبيّنَ أن هذا الاعتراضَ خطأ ، وأن عمل أهل مكة ، وإن لم يبلغ في شهرة الاحتجاج به شهرة الاحتجاج بعمل أهل المدينة ، فإن العلماء قد احتجوا به ، وقد قامت الدلائل على صحة هذا الاحتجاج في الأمور المعلنة المشهورة ، فيما يكون العلمُ والعملُ فيه عالةً على النقل والتوقيف ، لا على الاجتهاد والاستدلال ، و في عصر التابعين وتابعيهم على وجه الخصوص .

## مناقشة الإمام أحمد في استدلاله بعمل أهل مكة (بعد الإقرار بصحة أصل الاستدلال بعملهم)

من واجب العلم أن نُتِمَّ مباحثَه ، وأن نَسُدَّ ثغرات الاحتجاج له (قدر المستطاع). ولهذا عقدتُ هذا المبحث:

فبعد أن قرّرنا وجه احتجاج الإمام أحمد ، وأنه احتجاجٌ بسنةٍ متوارَثةٍ بين أهل مكة ، وليس بعملِ منقطع لهم .

وبعد أن قرّرنا أيضًا أن الاحتجاج بعمل أهل مكة (بمعنى توارثهم للسنة) ليس استدلالا شاذًا ، ولا كان احتجاجًا مخترعًا في مسألة الختم وحدها .

بقي أن نناقش الاعتراضاتِ التي قد يُعترَضُ بها على هذا الاستدلال من غير ذينك الوجهين السابقين اللذين انتهينا منهما ، ووجب علينا أن نبحث الإيراداتِ التي قد تَرِدُ عليه بعد أن أسقطنا الإيرادين السابقين .

والذي بدا لي من هذه الإيرادات التي تستحقُّ الذِّكْرَ ، بعد طول تأمُّل : هي ثلاثة إيرادات . سوف نُجملها ، ثم نُفصِّلُ فيها بَحْثًا ومناقشةً :

الأول: أنه يَرِدُ على عمل أهل مكة بدعاء الختم في التراويح احتمالُ أن يكون قد نشأ عن اجتهادٍ مرجوحٍ لأحد علمائها ، لا عن سنة مأثورة ، ثم تتابع الناس عليه .

الثاني: أن الإمامَ مالكًا (وهو من هو: علمًا وجلالة، وتقدُّمَ طبقةٍ على الثاني: أن الإمام أحمد) قد رأى بِدْعيّة دعاء الختم، فترجيحه هذا أولى بالتقديم من ترجيح الإمام أحمد.

الثالث: كيف يمكن أن نتصوّر انفرادَ أهل مكة دون أهل المدينة بهذه السنة ، مع أن النبي على لم يصلِّ التراويح بمكة أصلا ؟!

وإليك مناقشة هذه الاستشكالات:

فأول هذه الاعتراضات: هو الاعتراض القائل: إن دعاء الختم في الصلاة وإن عمل به أهل مكة في زمن أتباع التابعين ، فما زال يَرِدُ عليه احتمالُ أن يكون عملا مبتدعًا غيرَ مشروع ، بأن يكون قد قال به أو عمل به أحد العلماء اجتهادًا ، فوافقه عليه الباقون ، وانتشر العمل به . مع أن أصله اجتهادٌ خاطئ ، لا علاقة له بالسنة .

والجواب: أن هذا الاحتمال (وإن ورد) فهو احتمالٌ مرجوحٌ ، خاصة في مثل هذا العمل المعلن المشهور ، وفي زمن أتباع التابعين : في فضل جيلهم وشرف منزلتهم ، وفي مكة المكرمة ، التي كانت في ذلك الزمن بعد المدينة

يحث د\_حاتم الشريف ( دعاء ختم القرآن في الصلاة .. ) جديد٢ ٢٠٠

النبوية في كثرة العلم والسنة فيها ، كما سبق بيانه ، من أن عمل أهل مكة كان حُجةً معتمَدةً عند العلماء .

فمجرّدُ وُرُودِ الاحتمال لا يُبطل الاحتجاجَ بهذه الحجة ما دام احتمالُ وُرُوده لم يزل هو الاحتمال الأضعف ، كما لم يُبطِلْ نحوُ هذا الاحتمالِ الضعيفِ الاحتجاجَ بخبر الواحد ظنيِّ الثبوت . وعلى هذا إجماعُ أهلِ العلم من المحدثين والفقهاء والمتكلمين : من الاحتجاج بالظنيّ في مسائل الفروع ، والتي مسألتنا هذه منها . والظنيُّ لا يكون ظنيًّا إلا لتطرُّقِ احتمالِ عدم الثبوت إليه ، ولولا ورود هذا الاحتمال لما كان ظنيًّا أصلا . ومع ذلك فالظنيُّ حجةٌ في الفروع بالإجماع ، إذا ما كان احتمالُ الثبوت فيه أرجحَ من احتمال عدم الثبوت ؛ لأن الشرع (بأدلته النقلية والعقلية) يصحِّحُ الاحتجاجَ بالظن الراجح في المسائل التي لا تستلزم أكثر من الرَّجحان ، كمسائل الفروع في الفقه وغيره . وعلى هذا إجماع الأمة ، كما سبق .

وتفصيل بُعد هذا الاحتمال يتبين من التوضيح التالي: ألا ترى أننا قد اكتفينا بأثر أنس بن مالك فله لإثبات استحباب الدعاء عقب الختم، مع ورود احتمال أن يكون أنس فله قد اجتهد في ذلك دون أن يكون لديه سنةٌ فيه عن النبي ؟! فاستبعادُك هذا الاحتمال مع وروده في أثر أنس فله ، وتغليبُك الاحتمال الأقوى عليه حتى احتججتَ بفعل أنس فله على الاستحباب ، وأنك ولا شكّ قد

أصبتَ في ذلك : هو نظير ما نقصده من صحة الاستدلال بعمل أهل مكة في دعاء الختم ، مع ورود ذلك الاحتمال الضعيف عليه .

وسبب استضعاف هذا الاحتمال في دعاء الختم خارج الصلاة وداخلها: أن الأصل في الإمام الواحد من أئمة السلف التحرّزُ عن التوسّع في الاجتهاد، حتى فيما يسوغ فيه الاجتهاد، إلى درجة أن الواحد منهم كان يتدافع الفتيا مع غيره. والأصل في الإمام الواحد من أئمة السلف أن يكون من أشد الناس حذرًا من الابتداع في الدين، ومن التقوّل على الشرع باستحسانٍ أو كراهيةٍ من غير دليل. والأصل في الإمام الواحد من أئمة السلف أن يكون من أكثر الناس وقوفًا عند نصوص الوحي من كتابٍ وسنة، واستنارةً بهديهما. فإذا كان هذا هو الأصل في الإمام الواحد من أئمة السلف متوافقين على عمل واحد ؟! وماذا سيكون الأصل في الكافة من أهل العلم بمكة متوافقين على عمل واحد ؟! وماذا سيكون الأصل في الكافة من أهل العلم بمكة في زمن أتباع التابعين وفي المسجد الحرام ؟!

ويؤكد بُعد إيراد ذلك الاحتمال على عمل أهل مكة في ختم القرآن: احتجاجُ الإمام أحمد به. فلو كان هذا الاحتمالُ احتمالا راجحًا عند الإمام أحمد ، لما جاز له الاحتجاجُ بتلك الحجة ؛ إلا إن أردنا أن ننسب للإمام أحمد شيئًا من تلك اللوازم المُسْتَشْنَعة (التي سبق بيانها) ، بإيرادنا على احتجاجه شيئًا من تلك المعانى الباطلة!

ويكفينا أن الإمام أحمد قد استبعد هذا الاحتمال ، وإلا لما جاز له أن يحتج بعمل أهل مكة فيه . فمع أن الأصل في مثل هذا العمل الذي يتفق عليه أئمة أتباع التابعين في مكة أن يكون سنة موروثة عن النبي ولله ، كما سبق بيانه ، فيغلب على الظن أن لدى الإمام أحمد من قرائن الأحوال التي شاهدها بنفسه من علماء أهل مكة ما يزيد ذلك الأصل قوة ، وتجعل الاحتمال الذي يخالفها أكثر بُعدًا ؛ لما عرفناه عن الإمام أحمد من قوة تمشّكه بالسنة وشدة أخذِه لها وتمام حرصه على الاتباع ، ومن عظيم تَحَرُّزِه وتغليظه في باب الإحداث والابتداع .

وبهذا يتضح بأنه لا يصحُّ لأحدِ اليوم ، وقبل اليوم ، بعد انقضاء ذلك الجيل من أتباع التابعين ومَن شاهدهم (كالإمام أحمد) : أن يدّعي رُجْحانَ احتمالٍ من الاحتمالات في مستند عمل أهل مكة لدعائهم دعاء الختم في التراويح غير الرُّجحانِ الذي استقرَّ عند الحاضِر المشاهِد (وهو هنا : الإمام أحمد) ؛ إلا في حالةٍ واحدةٍ : وهي أن يأتينا هذا المعترِضُ المتأخِّرُ بترجيحٍ آخر غير ترجيح الإمام أحمد لمشاهِدٍ حاضٍ سواه ، يميلُ فيه هذا الثقةُ المشاهِدُ الحاضرُ إلى نقيض ما مال إليه الإمام أحمد ، وذلك بالميل إلى عدم الاعتداد بعمل أهل مكة في دعائهم للختم في التراويح ، مع علمه به .

ولا تصحُّ دراسةُ هذه المسألة إلا بهذا البناءِ البَحْثِيِّ ، وإلا كانت دراسةً غيرَ علميةٍ ؛ لأنها ستقع في خطأ منهجي جسيم : قد يبدأ بعدم فَهْمِ حجةِ الإمام أحمد ، بادّعاءِ أنه قد احتجَّ بالعمل المجرّد لأهل مكة ! وقد ينتهي هذا الخطأُ

المنهجيُّ : إلى قَفْوِنا ما ليس لنا به علم ، وإلى احتجاجنا بعدم علمنا على من كان عنده العلم ، بادّعاء أن عمل أهل مكة في دعاء الختم لم يكن سنةً متوارثة ، دون أن يكون لدينا ما يُثبتُ أو ينفي هذا الادّعاء ؛ لأننا غيرُ مشاهدين ولا معاصرين لذلك العمل . فنحن بذلك نُنكرُ هذا الإنكارَ المبنيَّ على عدم العلم ، مع أن الإمام أحمد (وهو الذي أدرك الجيل الذي يحق له ادعاءُ وراثةِ السنن المعلنة المشهورة أو نَفْيُ ذلك) قد رجّحَ أنها سنةٌ متوارَثة ، عن معاصرةٍ منه ، بل عن حضورٍ ومشاهدةٍ !! وهذا الحِجاجُ لو وقع منّا، لكان هو عينَ الاحتجاج بالجهل على العلم ، والردّ للحجة بغير حجة !!!

ولا أجدُ فَرْقًا مؤثّرًا بين نقلين للإمام أحمد: يقول الإمام أحمد في النقل الأول منهما: حدثنا سفيان بن عيينة ، قال: حدثنا عمرو بن دينار ، قال: حدثنا جابر بن عبدالله ، عن رسول الله على . ويقول في النقل الثاني ما يقتضي أنه وجد أهلَ مكة (وفيهم سفيان بن عيينة) ينقلون عن التابعين ، والتابعون ينقلون عن الصحابة ، والصحابة ألا أنه استغنى

<sup>(</sup>۱) من الممكن أن أنصب كلمة (التابعون) في الجملة الثانية ، وكلمة (الصحابة) ، على أنهما مفعولان للفعل (وَجَدَ) ، ويكون المعنى حينئذ : أن الإمام أحمد وجد أهلَ مكة (وفيهم سفيان بن عيينة) ينقلون عن التابعين ، ووجد التابعين ينقلون عن الصحابة ، ووجد الصحابة ينقلون عن رسول على الصحابة ، ووجد الصحابة ينقلون عن رسول المحلة التعبير خطأ التعبير خيا التعبير كنيا التعبير كنيا التعبير خيا التعبير كنيا التعبير ك

في النقل الثاني بكثرة العدد الذي يُغني عن تخوُّفِ الخطأ أو الكذب عن تسمية نَقَلَتِهِ وتَعْيينِهم.

ودليل عدم وجود الفرق المؤثّر بين النقلين : هو أن الإمام أحمد قد رجع إلى النقل الثاني في معرفة الحكم الشرعي ، وأَخَذَ منه الاستحبابَ ، واحتجّ به في التشريع ، وهي أمور لا يفعل الإمامُ أحمدُ مثلَها مع روايات السنة ؛ إلا في

»=أو فيه تساهلٌ عن التعبير الدقيق ؛ لأن الإمام أحمد لم يجد التابعين ولا الصحابة ، ولا أدرك زمنهم ؛ فكيف يكون قد وجدهم . وإنما الذي وقع هو أن الإمامَ أحمد قد استدلَّ بما وجد أتباع التابعين عليه بمكة ، على أنهم مُسْتَنُّونَ في فعلهم بالتابعين ، ولا يصحُّ هذا الاستدلالُ من الإمام أحمد إلا حيث كان التابعون مُسْتنِّينَ في فعلهم بالصحابة ، وحيث كان الصحابة مُسْتنِّينَ برسول الله على الابتداء = هو الأصوب (التابعون) في الجملة الثانية ، ورفعُ كلمة (الصحابة) على الابتداء = هو الأصوب في الدلالة على المقصود .

ولم يأت هذا التنبيه إلا لتوضيح وجه الاحتجاج الإمام أحمد بفعل أهل مكة من أتباع التابعين بأسلوب آخر مختلفٍ عن أساليب بيانه السابقة في المتن ؛ زيادةً في التوضيح والشرح . ولربما انتفع أناسٌ بأسلوب دون آخر ، ولربما اتضح الكلامُ بطريقةٍ غير أخرى ، وهذا ما حدا بي إلى هذا التنبيه .

الروايات الثابتة منها!! فدل ذلك على أن نَقْلَ الإمام أحمد الأول والنقلَ الثاني كليهما مشتركان في أنهما نقلان يُشْبتان السنةَ عنده!

ولذلك فلا أجد فرقًا مؤثّرًا في وَهَاءِ الرَّأْيِ والبُعْدِ عن المنهجية العلمية بين موقفين اثنين: الأول: هو موقفُ من يَرُدُّ النقلَ الثاني للإمام أحمد (المعتمد على عمل أهل مكة) ؛ فيردُّهُ لمجرّدِ وُرود احتمالِ أن يكون الإمام أحمد قد أخطأ على عمل ظنّه سنةً متوارَثةً. والموقف الثاني: هو موقف من يَرُدُّ على الإمام أحمد النقلَ الأول (وهو حديثه المسند المتصل) بأنه أخطأ على سفيان بن عيينة ، وأنه قد أسند عن ابن عيينة ما لم يُسنده! فكلا هذين الردَّينِ إذا صَدَرَا بغير حجة (۱)، فهما ردّان بالهوى ، لا بالعلم . ولا حُجّة يُمكِنُ أن تَرُدَّ واحدًا من هذين النَّقْلَين المفترَضَين للإمام أحمد ؛ إلا وُجُودُ معارِضٍ للإمام أحمد من أهل زمنه أو أرفع من زمنه يُثبِتُ لنا خطأ الإمام أحمد في النقل ، ولا بُدّ لكي يتمّ لنا تَبْيِينُ هذا الغلط من أن يكون نَقْلُ هذا المعارِض أرجحَ من نقل الإمام أحمد وأولى بالاعتماد عليه من نقله . حيث إن ردَّ أي نَقْلٍ ينقله لنا الأثمةُ والثقاتُ بغير دليل يُثبتُ وَهَمَهم وخَطَأَهم هو في حقيقته : إما من باب النهمة والتكذيب لهم (وهذا يُنافي حُكْمَنا

<sup>(</sup>۱) الحديث هنا عمن ردَّ بغير حجة ؛ فهو لا يَرُدُّ الحجة إلا بِعَدَمِ فَهْمِها !! أما من فَهِمَ كلامَ الإمام أحمد وأدرك حجته ، ورجّح بعد ذلك (بما لاح له من الأدلة أو القرائن) أنه مخطئ ، فلا يتناوله هذا الكلام.

لهم بالعدالة والإمامة) ، أو من باب المغالطة والعناد والردِّ للردِّ بغير حجة (وهذا يُنافى العلمَ وطَلَبَ معرفة الحق)!!

ثم بعد هذا كله: يأتي كلامُ مؤرِّخِ مكة في القرن الثالث الهجري: أبي عبدالله الفاكهي (المتوفَّى بين سنة ٢٧٢ه وسنة ٢٧٩ه)، ليؤكّد به على تَقَادُم دعاء الختم في التراويح عند علماء مكة، وأنه عملٌ سابقٌ لجيلِ أتباع التابعين (كما دلَّ عليه احتجاجُ الإمام أحمد من قَبْلُ أيضًا)، حيث قال الفاكهي عن شيوخه (وشيوخُه من طبقة الإمام أحمد): "وسمعتُ بعضَ فقهاء أهل مكة وأشياخِها يقول: كان من أمر الناس قديمًا: أن يختموا القرآن في شهر رمضان ليلة سبع وعشرين، في الترويحة الأولى من التراويح، في الركعة الثالثة من الترويحة الأولى، فإذا فرغ الخاتِمُ دعا، وهو قائم، قبل ركوعه، ودعا الناسُ معه ساعةً، لا يُطوِّلُ فيها ولا يُقصِّر»(۱).

وهكذا يؤكد فقهاء مكة من طبقة الإمام أحمد على تقادم هذا العمل ، وأقل ما يعنيه مثل هذا التعبير: «كان من أمر الناس قديمًا» ، إذا صدر ممن أخذ عن أتباع التابعين ، أن لا يكون يقصد بالقدم طبقة شيوخه من أتباع التابعين ، ولا أقل من أن يقصد زمن التابعين ، بل الأقرب أنه يقصد الزمن الذي يسبقهم ، وهو زمن الصحابة . وكفى بعمل دلالة على الاستحباب أن يَثْبُتَ التواردُ على فعلِه أو

أخبار مكة للفاكهي (٢/ ١٥٦).

إقراره منذُ زمن الصحابة ، وأن يكون هذا العملُ (بتواردهم ، على فعله) أبعدَ ما يكون عن الابتداع!

ولا يُستغرب هذا الحرص على سُنة التراويح بمكة ، فهي المسجد الحرام ، ومضاعفة الأجر فيها بمائة ألف صلاة من الأمور التي يحفظها صغار أهل مكة مع كبارهم . ولذلك كانت التراويح بمكة من محاسن الإسلام ، فقد كان يُقال (كما سبق في مقدمة البحث) : «من محاسن الإسلام : صلاة التراويح بمكة».

فإن قيل: لكن الإمام مالكًا قد رأى بِدْعِيّة دعاء الختم، وبذلك قد تحقّق الشرطُ الذي أجزت به الاعتراض على استدلالِ الإمام أحمد ؟

وهذا هو ثاني الاستشكالات الواردة على الاحتجاج بعمل أهل مكة والاستدلال به على استحباب دعاء الختم في التراويح.

فأقول في الجواب عليه: الاعتراض لا مانع منه إذا كان بمنهج علمي صحيح فإذا أراد المعترضُ أن يدخل ساحته بهذه المنهجية الصحيحة ، فهذا هو المطلوب. لكني كنتُ حريصًا غاية الحرص على تصحيح مسار النقاش في هذه المسألة ، وعلى الإقناع بضرورة السير في دراستها بهذا المنهج من يعارضُ من يجعل الإمام أحمد لا يعرف الحجة من غير الحجة ، ولا بمنهج من يعارضُ من حضر وعاينَ ما لا يُدرَكُ إلا بالحضور والمعاينة وهو أبعد ما يكون عن الحضور والمعاينة ، بل بينه وبين ذلك قرون كثيرة!! فهو كمن يقول لمن سمع: لا .. أنت

لم تسمع !! مع أنه لم يكن مع السامع في مجلس سماعه ، ولا أدرك زمنه أصلا ، بل جاء بعده بقرون !!

فإذا ارتضينا هذا المنهج لدراسة هذه المسألة: فإن عبارة الإمام مالك، والتي سبق ذِكْرُها في هذا الأمر: هي أنه سُئل: «عن الذي يقرأ القرآن فيختمه ثم يدعو؟ فقال: ما سمعتُ أنه يُدعا عند ختم القرآن، وما هو من عمل الناس، [وما أرى أن يُفعَل]». هذه هي عبارة الإمام مالك، وهي تدل على عدم مشروعية دعاء الختم خارج الصلاة، وعلى عدم مشروعيته داخلها من باب أولى.

و لمناقشة كلام الإمام مالك أقول:

هكذا يجب أن نبدأ في نقاش هذه المسألة ، ولا يصح غير هذا البناء في نقاشها كما سبق .

وتخيّل الفرق الكبير بين بنائين لنقاش هذه المسألة: الأول: أن أبني نقاشَ هذه المسألة على أن الإمام أحمد إنما احتجّ بعملٍ لأهل مكة لا دلالة فيه على أنه سنة، ثم جاء كلام الإمام مالك الذي يرى فيه أن ذلك العمل بدعة. والبناء الثاني: أن أبني النقاشَ على أن الإمام أحمد كان يرى ثُبوتَ ما يدل على استحباب دعاء

الختم عن النبي على الإمام مالكًا كان يرى عدم ثبوت شيء في ذلك عن النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على البنائين كبير جدًّا ، كما هو واضح ، مما سيكون له أكبر الأثر في نتائج الدراسة .

ثانيًا: الإمام أحمد يُثبت ، والإمام مالك ينفي . وهذا أول مرجّحٍ لكلام الإمام أحمد ؛ لأن المثبِتَ مقدّمٌ على النافي . فإن قيل : لا يُقدّمُ المُثبت على النافي إلا إذا كان مع المثبِتِ زيادةُ علم يحتجُّ بها على النافي ، قلت : وكذلك الحال هنا ، فالإمام مالك يبني قولَه على عدم وجود عملٍ متوارث ، حيث قال : « وما هو من عمل الناس » ، والواقع أنه من عمل الناس ، لكن في مكة ، لا في المدينة ، كما نقله الإمام أحمد عن علم يقينٍ ومشاهدة .

بل يبدو أنه كان العمل به موجودًا حتى في المدينة ، لكن ليس بظهوره في مكة ، ولذلك خفي على الإمام مالك . فقد سبق أن نقلنا عن العباس بن عبدالعظيم العنبري (ت ٢٤٠هـ) أنه قال عن دعاء الختم في الصلاة : «وكذلك أدركتُ الناس بالبصرة وبمكة ، ويروي أهلُ المدينة في هذا شيئا(١)» . وليس هذا بأول أمرٍ يخفى على الإمام مالك من عمل أهل المدينة ، فضلا عن عمل غيرهم .

(۱) إما أن يكون مقصود العباس بن عبدالعظيم: أن بعض أهل المدينة أفتى باستحباب دعاء الختم في الصلاة ، أو أن منهم من كان قد عمل بذلك ، إما في خاصة نفسه ومع أهله في بيته ، أو في بعض مساجد المدينة العديدة ، غير المسجد

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الإمام مالك عن صيام الستة من شوال ، فقد نقل عنه الليثي في الموطأ: «أنه لم يَرَ أَحَدًا من أَهْلِ العِلْمِ وَالفِقهِ يَصُومُهَا (قال الإمام مالك:) ولم يبلغني ذلك عن أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ ، وإِنَّ أَهْلَ العِلْمِ يَكْرَهُونَ ذلك، وَيخَافُونَ بِدْعَتَهُ ، وأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ ما ليس منه أَهْلُ الجُهَالَةِ وَالجِفَاءِ ، لو رَأَوْا في ذلك رُخْصَةً عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذلك» (۱).

الخبوي الشريف ؛ إذْ من المستحيل أن يكون دعاء الختم معمولا به في المسجد النبوي في زمن الإمام مالك ثم يقول عنه ما قال ! غير أن مجرّد كلام الإمام مالك عن ذلك فيه إشارةٌ إلى صحة ما ذكره العباس بن عبدالعظيم ؛ لأن نَفْيَ الإمام مالك لعمل أهل المدينة في دعاء الختم يقوِّي احتمالَ حصول العمل به عند بعض أهل المدينة ممن لا يرى الإمام مالك في عمله حجة ولا دليلا على توارث السنة .

(١) الموطأ (١/ ٤١٧ رقم ٨٦٤).

(٢) حديث صيام الست من شوال في صحيح مسلم (رقم ١١٦٤) ، وللحافظ العلائي كتابٌ في إثبات صحة حديثها ، سماه : (رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من شوال) ، وهو مطبوع .

الحديث ، وذهب آخرون إلى أن السنة في ذلك لم تفته ، وإنما خشي أن يعتاد الناس صيام الستة حتى يظنوها من رمضان ويُلحقوها به (١).

ومع هذين التوجيهين لكلام الإمام مالك يبقى الاستدلال بهذا المثال صحيحًا: فإنه إن كانت هذه السنة لم تبلغ مالكًا، وهي بهذه الصحة والثبوت، فلا غرابة أن يستنكر ما هو سواها من السنن الصحيحة ، مثل دعاء الختم . وإن قصد الإمام مالك: كراهة هذه السنة الثابتة خشية أن يُلحقها الناس برمضان ، مع ثبوتها عنده ، ومع ذلك أطلق فيها تلك العبارات القوية في نفي العمل بها: فما الذي يمنع أن يكره دعاء الختم أيضًا مع ثبوت سنيته عنده خشية أن يُلحَقَ بالقرآن أو بالصلاة أو لأي علّة أخرى؟! والأهم من ذلك كله: أن الإمام مالكًا قد نفى وقوفه على مَن عمل بصيام الستة من شوال ، بل إنه لا يعرف أحدًا صامها من أهل العلم ، بل نقل عنهم أنهم كانوا يكرهونها!! وهذا القدر الجازم من النفي ، وتأكيده من الإمام مالك ، مما لم يأت مثله في دعاء الختم . فإن ثبت صيام الستة ، مع كل هذا

<sup>(</sup>۱) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد (۲/ ۸۲–۸۳) ، والاستذكار لابن عبدالبر (۱۱/ ۲۰۹) ، وإكمال المعلم للقاضي عياض (۱/ ۱۳۹–۱٤۰) ، والمفهم للقرطبي (۳/ ۲۳۷۸۳۷) ، والاعتصام للشاطبي - تحقيق : د/ سعد الحميّد – (۲/ ۲۹۱–۶۹۱).

النفي المؤكّد من الإمام مالك ، فلن يكون ثبوت دعاء الختم أبعد ثبوتًا ، مع نفي الإمام مالك أيضًا .

وهذا أحد أهم الفروق المؤثرة على الاحتجاج بعمل أهل المدينة: فالاحتجاج بعمل أهل المدينة في فالاحتجاج بعمل أهل المدينة في الإثبات غالبًا ما يكون أقوى من الاحتجاج به في النفي ؛ لأن النفي شهادةٌ على عدم العلم ، وأما الإثبات فهو شهادةٌ بالعلم . كما أن الشهادة على النفي ضعيفة ؛ إلا فيما كان محصورًا(١).

فإن قيل: لا يصح التمثيل بهذا المثال؛ لأن صيام الستة عملٌ من المتصوّر خفاؤه على الإمام مالك، بخلاف دعاء الختم في التراويح؟

فأقول جوابًا عن ذلك:

أولاً: إن كان صيام الستة من المتصوّر خفاؤه ، ومع ذلك جزم به الإمامُ مالكٌ وبنى مذهبَه عليه ، فهذا يدل على شيء من التوسّع المرجوح عند الإمام

<sup>(</sup>۱) وهذا تنبية يبيّنُ اختلافَ صُورِ عمل أهل المدينة ، وتأثيرَ هذا الاختلاف على درجة الاعتماد عليه والاحتجاج به . فليس في استضعاف صورة من صورعَمَلِهم (مثل هذه الصورة من صور النفي ، أو الإثبات للأمر غير المعلن المستفيض) ما يقتضي ضعفَ الصور كلها ، ولا في تقوية صورةٍ منها ما يقتضي تقوية الصور كلها .

مالك في نفيه لعمل أهل المدينة . وهذا كافٍ لبيان شيءٍ من الضعف في دليله على عدم استحبابه دعاء الختم ، ربما يجعل دليل غيره على الاستحباب أولى وأرجح .

ثانيًا: ستأتي أمثلةٌ أخرى لا يصح فيها ادّعاء الخفاء .

ثالثاً: دعاء الختم الذي كان يتحدّث عنه الإمام مالك هو دعاء الختم المطلق، وليس دعاء الختم في صلاة التراويح أو غيرها من الصلوات، كما سبق بيانه. فهو ينفي العملَ بدعاءِ الختم (الدالَّ على توارث السنة) حتى في البيوت، وللرجل مع خاصة نفسه، ومع أهل بيته، وجميعَ صور دعائه: انفرادًا واجتماعا، في صلاةٍ وخارجَ الصلاة، ولا شك أن دعاء الشخص عقب الختم في خاصة نفسه أو مع أهله في بيته لا يقلُّ خفاءً عن صيام الستة من شوال. فيصح الاستدلال بخطئ نَفْي عمل أهل المدينة في صيام الستة على خطئ نَفْي عملهم بدعاء الختم الاستوائهما في نسبة الخفاء أو الظهور.

رابعًا: نحن إنما نستدلّ بخفاء عمل أهل المدينة على الإمام مالك (في بعض صور نَفْيه عملَهم) على احتمال خفاء عمل أهل مكة عليه ؛ لأنه من باب أولى ! فإن كان ثَمّة من فروقٍ يسيرة في الظهور والخفاء بين العمل في البلدتين ، فيبقى كون العمل في مكة (لا في المدينة) مما يرجّح خفاءه على الإمام مالك ، كما كان قد خفى عليه عمل أهل المدينة ، إن لم يكن أولى !

فإن قيل : مع ذلك يبقى خفاء عمل أهل مكة مستبعدًا عن علم الإمام مالك في عَمَلِ مُعْلَنِ كدعاء الختم في التراويح ؟

فالجواب هو أن نقول: لعلّه لم يخْفَ عليه ؛ لكنه خفي عليه مستندُ أهل مكة فيه ، ولذلك لم يَرَ عملَهم قائمًا بإثبات الاستحباب. خاصةً عندما لم يجد الإمامُ مالكُ هذا العملَ شائعًا في المدينة ، فقدّم عدمَ عملِ أهل المدينة (الذي يعرفه) على عمل أهل مكة. وهذا وإن فعله الإمام مالك في مسائل عديدة ، لمزيد اعتداده بعمل أهل المدينة ، فهو موقف مرجوح له ، خالفه فيه أكثر الأئمة .

فقد فعل الإمامُ مالكُ في الأذان ما يشبه ذلك (١): من جهة أنه لم يرضَ عملَ أهلِ مكة في الأذان ، مع ثبوته سندًا ، ومع توارث العمل عليه عند أهل مكة (٢). حتى إن الإمام مالكًا قال ، وقد سُئل عن تثنية الأذان والإقامة : «لم يبلغني في النداء

<sup>(</sup>۱) سبق ذكر كلام الأئمة في مسألة الأذان واعتمادهم في الردّ على العمل المدنى بالعمل المكي!

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة (١/ ٥٧-٥٩) ، والتمهيد لابن عبدالبر (٢٨/ ٢٨) ، والبيان والتحصيل لابن رشد (١/ ٤٣٤-٤٣٥) ، وشرح التلقين للمازري (١/ ٤٣٤) ، والذخيرة للقرافي (٢/ ٤٤-٤٥).

والإقامة إلا ما أدركتُ الناسَ عليه "(۱). فها هو الإمام مالك ينفي عِلْمَه بتربيع الأذان ، الذي كان يُؤذَّنُ به خمس مرات في اليوم والليلة بمكة! فإن لم يعلم الإمام مالكُ بعمل أهل مكة بتربيع الأذان (كما هو ظاهر عبارته) ، فلا نستغرب عدمَ عِلْمِه بعمل أهل مكة في دعاء الختم . وأما إن كان عَلِمَه ، ومع عِلْمِه ما احتجَّ به ، فلا يصحُّ أن يُحتجَجَ بمنهج الاحتجاج هذا على غيره ممن لا يراه منهجا صالحًا للاحتجاج، بل هذا مما يصحُّ أن يُردَّ به عليه.

وبذلك يتبيّن أن إصرار الإمام مالك على هذا على الالْتِزَامِ بعَمَلِ أهل المدينة في الإثبات والنفي للسنن ، لا يلزم غيرَه من الأئمة (٢)، لما عرفناه من شديد اعتزازه وكبير اعتماده على عمل أهل المدينة (وحُقَّ له!!).

ومثالٌ آخر على ردّ الإمام مالك لعمل أهل مكة : ترجيحُه (عليه رحمة الله) كراهية تكرار العمرة في العام الواحد . فقد قال الإمام مالك : «ولا أرّى لأَحَدِ ان يَعْتَمِرَ في السَّنَةِ مِرَارًا»(٣)، وقال سحنون : «قلتُ لابن القاسم : أرأيت من اعتمر في

<sup>(</sup>١) الموطأ (١/٨١١).

<sup>(</sup>٢) ولذلك كان موقف الإمام أحمد أكثر صوابا في أخذه بعمل أهل الحرمين جميعًا (مكة والمدينة) في الأذان ، وعدّ عملهما المتوارث كله سنة .

<sup>(</sup>٣) الموطأ (١/ ٤٦٦ رقم ٩٩٢).

غير أشهر الحج، لم لا يكون له أن يعتمر بعد عمرته ؟ قال : لأن مالكا كان يقول : العمرة في السنة إنما هي مرة واحدة (1). فها هو الإمام مالك يكره تكرار العمرة في العام الواحد أكثر من مرة (1).

وخالفه في ذلك جمهور العلماء (٣) ، فكان ممن ردّ عليه الإمام الشافعي ، مستدلا بعدد من الأدلة ، مقدّمًا أدلّته : بأن تكرار العمرة هو قول عموم المكيين ، فقال : «والعُمْرَةُ في السَّنَةِ كُلِّهَا : فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْتَمِرَ الرَّجُلُ في السَّنَةِ مِرَارًا . وَهَذَا قُولُ العَامَّةِ من المكّيين ، وَأَهْلِ البُلْدَانِ . غير أَنَّ قَائِلًا من الحِجَازِيِّينَ كَرِهَ العُمْرَةَ في السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ... (٤) ، ثم أورد الحديث والآثار الدالة على خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك .

<sup>(</sup>۱) المدونة (۱/ ۲۷۶).

<sup>(</sup>۲) هذا هو المذهب عند المالكية ، فانظر : البيان والتحصيل لابن رشد  $(\pi/\pi)$  ومواهب الجليل للحطاب  $(\pi/\pi)$  .

<sup>(</sup>٣) انظر ردَّ الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه: الحجة على أهل المدينة (٣) انظر ردَّ الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه: الحجة على أهل المدينة (٢/ ١١٧ – ١٢٩).

 <sup>(</sup>٤) الأم للشافعي (٣/ ٣٣٤).

ونحو هذه المسألة : رفع اليدين للتكبير في الصلاة في غير تكبيرة الإحرام

فقد قال الإمام مالك: «لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة، لا في خفض، ولا في رفع ؛ إلا في افتتاح الصلاة»(١).

فرد عليه الإمام الشافعي بقوله: «وقيل عن بعض أهل ناحيتنا: إنه لمروي في رسول الله و بالمعمول عن رسول الله و بالمعمول به الفتتاح وعند رفعه من الركوع وما هو بالمعمول به . (قال الشافعي:) فأما قوله: ليس بالمعمول به ، فقد أعيانا أن نجد عند أحدٍ عِلْمَ هؤلاء الذين إذا عملوا بالحديث ثبت عنده ، فإذا تركوا العمل به سقط عنده . وهو يروي أن النبي فعله ، وأن ابن عمر فعله ، ولا يروى عن أحد يسميه أنه تركه! فليت شعري!! مَن هؤلاء الذين لم أعلمهم خُلقوا ، ثم يحتج بتركهم العمل وغفلتهم» (٢).

<sup>(</sup>١) المدونة (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) اختلاف الحديث للشافعي - ضمن كتاب الأم - (١٧٠/١٠).

وللإمام الشافعي مناقشاتٌ عديدةٌ لما رأى فيه أن الإمام مالكًا قد ترك السنة بحجة عدم العمل بها في المدينة (١) حتى قال الإمام الشافعي في موطن منها : «وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا هذا ، وما أُرانا نعرفه ما بقينا» (٢) . بل قال في موطن : «ما عَلِمْتُ أَحَدًا انْتَحَلَ قَوْلَ أَهْلِ العِلْمِ مِن أَهْلِ المدينةِ أَشَدَّ خِلَافًا لِأَهْلِ موطن : «ما عَلِمْتُ أَحَدًا انْتَحَلَ قَوْلَ أَهْلِ العِلْمِ مِن أَهْلِ المدينةِ مَثْكُمْ ! وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ عَلَيكُمْ ما أَمْلاً بِهِ وَرَقًا كَثِيرًا مِماً خَالَفْتُمْ فيه كَثِيرًا من أَهْلِ المدينةِ عَدَدْتُهَا عَلَيكُمْ ، وَفِيمَا ذَكُرْتُ لَك ما ذَلَك على ما وَرَاءَهُ إِنْ شَاءَ الله !! (قال الربيع:) فَقُلْت لِلشَّافِعِيِّ : إِنَّ لنا كِتَابًا ، قد صِرْنَا إلى اتِّبَاعِهِ ، وَفِيهِ : ذِكْرُ الله الشَّافِعِيُّ :) فَقَلْ أَوْضَحْنَا لَكُمْ ما يَدُلُكُمْ على أَنَّ ادِّعَاءَ الْإِجْمَاعِ بِالمدينةِ وفي غَيْرِهَا الشَّافِعِيُّ :) فَقَدْ أَوْضَحْنَا لَكُمْ ما يَدُلُكُمْ على أَنَّ ادْعَاءَ الْإِجْمَاعِ بِالمدينةِ وفي غَيْرِهَا للشَّافِعِيُّ :) فَقَدْ أَوْضَحْنَا لَكُمْ ما يَدُلُكُمْ على أَنَّ ادْعَاءَ الْإِجْمَاعِ بِالمدينةِ وفي غَيْرِهَا لَا الشَّافِعِيُّ :) فَقَدْ أَوْضَحْنَا لَكُمْ ما يَدُلُكُمْ عليه الإِجْمَاعَ اخْتِلَافٌ . وَأَكْثُرُ ما قُلْتُمْ لَلْ الْمَجْتَمَعُ عليه ) مَخْتَلَفٌ فيه . وَإِنْ شِئْتُمْ مَثَلَاتُ لَكُمْ شيئا أَجْمُعَ وَأَقْصَرَ (الْأَمْرُ المُجْتَمَعُ عليه) مَخْتَلَفٌ فيه . وَإِنْ شِئْتُمْ مَثَلَاتُ لَكُمْ شيئا أَجْمُعَ وَأَقْصَرَ المُحْتَمَعُ عليه ، فَلَا دُ قالَ : « فَإِنْ كَانَ الأَمْرُ عِنْدَكُمْ وَأُحْرَى أَنْ تَحْفَظُهُ مَواً فَرَغْت منه .. » (٣) ، إلى أن قال : « فَإِنْ كَانَ الأَمْرُ عِنْدَكُمْ إِلَا المَدِينَةَ ، فَقَدْ خَالَفُتُمُوهُمْ . وَإِنْ كَانَ تَعَلِمَةً لَا مَعْنَى لها ، فَلِمَ إِحْمَاعَ أَهْلِ المدينَةَ ، فَقَدْ خَالَفُتُمُوهُمْ . وَإِنْ كَانَ تَكُلُمَةً لَا مَعْنَى لها ، فَلِمَ الْمُنْ الْعَالَةُ الْإِحْمَاعَ أَهُلُولُ المَدِينَةَ ، فَقَدْ خَالَفُتُمُوهُمْ . وَإِنْ كَانَ تَكُلُمُ قُلُولُ المَا عَلَى الْعَالَا الْعَلَا الْعَ

<sup>(</sup>۲) اختلاف مالك والشافعي – ضمن كتاب الأم –  $(\Lambda/15^{\circ})$ .

<sup>(\*)</sup> اختلاف مالك والشافعي – ضمن كتاب الأم – (/ 1 ) ) .

تَكَلَّفْتُمُوهَا ؟!! فما عَلِمْتُ قَبْلَكم خلقًا تكلّفها . وما كَلَّمْت مِنْكُمْ أَحَدًا قَطُّ فَرَأَيْته يَعْرِفُ مَعْنَاهَا ، وما يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَجُهَلُوا كيف موضع الأمر عندنا إذا كان يُوجَدُ فيه ما تَرَوْنَ » (١) .

ولا ننسى أن نجمع بين هذه العبارات وقولِ الإمام الشافعي لتلميذه يونس بن عبدالأعلى الصَّدَفي المصري: «ما أُريدُ إلا نُصْحَك! ما وَجَدْتَ عليه مُتقدِّمي أهلِ المدينة: فلا يَدْخُلْ قلبَك شكُّ: أنه الحقّ»(٢). مما يدل على أن الاعتراضات السابقة إنما هي اعتراضات على تطبيقاتٍ معيّنة ، وعلى توسّعٍ ومبالَغَةٍ في قاعدتها ، لا على أصل التقرير و محرَّرِ قاعدتِه ، ولا على تطبيقات ذلك جميعِها

وبعد هذه الأمثلة لما ترك فيه الإمام مالك بعضَ ما ثبت من السنن ، بحجة أنه لا يعرف أن العمل عليه بالمدينة مع صحة أسانيد تلك السنن وثبوت العمل بأكثرها ، ومع عمل أهل مكة ببعضها ؛ فلا نستغرب بعد ذلك خطأه في دعاء

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي (۱۹٦) ، وأبو نعيم في الحلية
(۲) بإسناد صحيح .

الختم ، ولا نستغرب التقرير الذي قلتُ فيه : لا يكون نفي الإمام مالك قاضيًا على إثبات غيره .

ثالثًا: مما يزيد كلامَ الإمام مالك بُعدًا عن أن يَرُدَّ عملَ أهل مكة المتوارث: أنه كان يرى بِدْعِيَّةَ دعاء الختم مطلقًا، في الصلاة وخارجها! ولم يكن يحصر القول بالبدعيّة في دعاء الختم في الصلاة فقط، فدعاء الختم عنده خارج الصلاة (والذي كان يفعله أنس بن مالك) بدعة أيضًا.

ولئن توهم بعضُهم أن هذا أقوى للاحتجاج بكلام الإمام مالك على ردّ استدلال الإمام أحمد ، فقد أخطأ هذا المتوهم ؛ لأن دعاء الختم خارج الصلاة قد ثبت فيه الآثار الدالة على ثبوت أصله في السنة النبوية ، حتى عند بعض من أنكر الدعاء له في الصلاة خاصة (۱) . ومعنى ذلك : أن الإمام مالكًا لم يترك لنا مجالا للاعتداد بمذهبه في نَفْي سُنيّة دعاء الختم ، عندما نفاها خارج الصلاة وداخلها ، بعد أن ثبت عمل الناس بدعاء الختم خارج الصلاة ، خلافًا لما قال الإمام مالك ، وعن جمع من كما نقلناه سابقًا ، بالأسانيد الصحيحة عن أنس بن مالك شه ، وعن جمع من التابعين ، وأنهم كانوا يأثرونه عمن قبلهم ، وأن بعضهم (هو عطاء بن أبي رباح ، كما سبق) فرق بين دعاء الختم والتكبير عقب سورة الضحى ، حيث بدع التكبير ، في حين استحب وحرص واحتفى بدعاء الختم. كل ذلك يقطع بخطأ الإمام مالك

<sup>(1)</sup> Selfing (1) Selfing (1) Selfing (1)

عندما نَفَى مشروعية دعاء الختم؛ لأنه نفى العمل به، والواقع أنه معمولٌ به، كما ثبت ذلك بالأسانيد الصحاح، من غير احتياج للاحتجاج بالعمل المتوارث لأهل مكة . فنحن إنما نحتاج للاحتجاج بالعمل المتوارث لأهل مكة إذا دخلنا في مسألة دعاء الختم في الصلاة خاصةً ، أما إذا كنا نتكلم عن دعاء الختم خارج الصلاة فلنا في بقية الآثار المسندة الصحيحة عنه غُنْيةٌ.

فإن قيل: لا تلازُم بين خطأ الإمام مالك في نفي العمل بدعاء الختم خارج الصلاة وبين دلالته على أن عمل أهل مكة ليس سنة متوارثة ؟ فأقول: بل بينهما أكبر تلازم؛ لأن من كان أصلُ دعاء الختم عنده بدعة ، أولى بهذا الخطأ أن يُؤثّر على صحة تصوره عن عمل أهل مكة ، إذا كان قد علمه على وجهه ، ولن يكون تصوّرُه هذا (وهو التصوُّرُ المتأثّرُ بخطئه ذاك) أقوى من تصوّر الإمام أحمد عنه، والإمام أحمد هو الذي حضر أهل مكة وشاهدهم ، مع ما كان يعرفه الإمام أحمد مما يجعله أهلا لصحة التصوّر ، وهو ثبوت الآثار في دعاء الختم خارج الصلاة (). ولذلك فقد كان الإمام أحمد أولى بإصابة التصوّر وصحة الإدراك عن ممن مكة في ذلك العمل من الإمام مالك .

رابعًا: الإمام مالك إنما ينفي عِلْمَه بأن أهل المدينة يَدْعُون للختم، كما اعتدناه وعرفناه من أصول مذهبه، أنه إذا نفى العمل أو أثبته، فإنما يعني به عملَ

<sup>(</sup>١) سبق أن نقلت عن الإمام أحمد احتجاجه بأثر أنس ،

أهلِ المدينة خاصة ، دون من سواهم ، ولا يقصد نَفْيَ العملِ في سائر أمصار المسلمين . وهو إنْ نَفَىٰ أنّ أهل المدينة يفعلون شيئًا ، وبَنَىٰ عليه مذهبه بعدم مشروعية دعاء الختم ، لا يُعارضُ ذلك أن أهل مكة قد عملوا به دون أهل المدينة ، وأن أهل مكة في عملهم به كانوا آثِرِينَ له غيرَ مبتدعين ، كما ترجّح عند الإمام أحمد الذي شاهدهم بنفسه .

ولو كانت كل سُنّةٍ لا تُوجَدُ في المدينة محكومًا عليها بالردِّ والبُطلان ، لذهب أكثر من شطر السنة!! فكم من سنة تفرّد بحفظها أهل الكوفة أو البصرة أو الشام أو مصر أو اليمن ، بل الطائف واليمامة (١) ، فضلا عن مكة مهبط الوحي وأصل الرسالة . فلا استقرَّ مذهبُ أحدٍ من العلماء على عدم قبول حديث ؛ إلا حديثًا قد عمل به المدنيون .. هذا مذهبٌ مهجورٌ . وإن قال بهذا المذهب أحدٌ ،

<sup>(</sup>۱) للإمام أبي داود السجستاني (صاحب السنن) كتابٌ بعنوان: (ما تفرّد به أهل الأمصار من السنن الواردة). ذكره ابن خير الإشبيلي في فهرسته ، وهو أحد مصادر المزي التي استخرج منها رجال الأئمة الستة في (تهذيب الكمال) ، وقد رمز له فيه بالرمز (ف). وعنايةُ أبي داود بذلك ظاهرة في كتابه (السنن) ، فكثيرًا ما يتعقب بعض الأحاديث بنحو قوله: «هذه سنة تفرد بها أهل البصرة» ، أو: «هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد» ، أو: «انفرد أهل مصر بذلك» .. ونحو ذلك من العبارات.

فقد ردّ عليه بقيةُ الأئمة ، وكان قوله هذا مذهبًا خاصًّا به ، لا يُرَدُّ به على غيره ، ولا يلزم أحدًا سواه .

خامسًا: يحق لنا أن نقول: إن أهل مكة وعلى رأسهم عالمها سفيان بن عينة (وهو قرين الإمام مالك) أئمةٌ مثبتون، والإمام مالك نافٍ، وقد سبق وجه الترجيح فيه. بل يحق لنا أن نقول: إنه لا تعارض في الحقيقة بين إثبات أهل مكة ونفي الإمام مالك؛ لأن جهة الحكم منفصلة: فالإمام مالك ينفي عِلْمَه بعمل أهل المدينة، وهذا لا ينفى ولا يُعارضُ عملَ غيرهم أصلا.

نعم .. وقع توهنم التعارُضِ بين عمل أهل مكة ونَفْيِ الإمام مالك لعمل أهل المدينة لما استدلَّ الإمام مالك بعدم عملهم على البدعيّة ، في حين أن عدم عملهم لا يكفي وحده للقول بالبدعيّة ؛ إلا إذا انتفى وجودُ الدليلِ الدال على المشروعية ، ولو جاء هذا الدليلُ ممن يُوثَقُ بنقله من غير أهل المدينة ، كعمل أهل مكة الدال على توارث سنةٍ من السنن .

لكنّ هذا التوهُّمَ بحصول التعارض توهُّمٌ في غير محلّه ، فالأوجَهُ أنه لا تعارُضَ بين إثبات عمل أهل مكة ونفي الإمام مالك لعمل أهل المدينة ؛ لأنه لا تلازُمَ بين عمل أهل المدينة وعمل أهل مكة وجودًا وعدمًا ، نفيًا أو إثباتًا ، وحكمًا مُسْتَنْبَطًا من مثل هذا النفي أو الإثبات . فحُكْمُ الإمام مالك بالبدعيّة (على هذا) ليس إلا حكمًا مبنيًّا على ظنِّ التلازم بين هذين الأمرين اللذين لا تلازم بينهما ،

بعث د\_حاتم الشريف ( دعاء ختم القرآن في الصلاة .. ) جديد ۲۸۰۸

ولذلك فهو غير معارِضٍ في الحقيقة لإثبات غيره لعمل أهل مكة ، ولدلالة عملهم هذا على السُّنيّة والاستحباب .

فإذا خلصنا إلى القول بعدم وقوع تعارضٍ أصلا بين نَفْيِ الإمام مالك وإثباتِ الإمام أحمد ، وإذا وافقنا على هذا التقرير : لا يكون هناك تردُّدُ في عدم اعتماد نفي الإمام مالك ، بل ينبغي التصريح بأن نَقْلَ الإمام أحمد هو النقلُ المستحِقُّ للاعتماد وحده ؛ لأنه نقلٌ يتضمّنُ زيادة علم تُوجب الاحتجاج . ولا يُستحسَنُ في مثل هذا الموطن من الحجاج أن نُعبِّر عن هذا الاعتماد بنحو قولنا : "نُقدِّمُ قولَ الإمام أحمد» أو : "نرجّحه» ؛ لأن (التقديم) و(الترجيح) تعبيران إنما نذكر هما عند وقوع التعارض ، أما عند عدم وقوع التعارض (على ما بيّنّاه) فليس هناك إلا اعتمادٌ أو عدمُ اعتمادٍ!

وبهذه الإجابات الخمس: أكتفي منها بأن تكون كافية لترجيح اجتهاد الإمام أحمد على اجتهاد الإمام مالك، وأن تكون مجيبة على سؤال من يسأل: لماذا لم يكن نَفيُ الإمام مالك لسنية دعاء الختم قاضيًا على استنباط الإمام أحمد من عمل أهل مكة أنه سنة مأثورة عن رسول الله على ؟ فإن تم ذلك: فهو غاية ما يُصَحِّحُ النتائجَ، ويُوصِلُ إلى الصواب.

ولكن بعد هذا الجواب الأخير يبرز الاستشكالُ الثالثُ والأخير وهو القائل: هل يُمكن أن تختص مكةُ بهذه السُّنةِ دون المدينة ؟ وكيف تحقّقَ لها ذلك ؟ مع أن النبي على لم يصلِّ التراويحَ بمكة أصلا ؟!

والجواب عن هذا الاستشكال يكون بالإجابة عن أسئلته الثلاثة سؤالاً بعد سؤال:

فالسؤال القائل: هل يُمكن أن تختص مكة بهذه السُّنةِ دون المدينة؟

والجواب: نعم .. يمكن ذلك ، كما انفردت سائرُ أمصارِ المسلمين بعددٍ من السُّننِ لم تكن عند أهل المدينة ، بسبب تفرّق أصحاب رسول الله على وفقهائهم على أمصار المسلمين . فليست السنةُ محصورةً في المدينة ، ولا كان من موازين نَقْدِ السُّنةِ عند العلماء ردُّ السنة لمجرد أنها لم تُعرف في المدينة . ولئن فات أهلَ المدينة بعضُ أحاديث الأحكام في فرائض الإيجاب والتحريم ، فبالأحرى أن يفوتهم بعضُ أحاديث فضائل الأعمال في الاستحباب أو الكراهة .

ولئن صحَّ أن تنفرد مصرُ واليمنُ والشام ، والبصرةُ والكوفة ، بِسُنَنٍ دون المدينة ؛ فحريُّ بمكة أن يكون لها من ذلك أوفر حظ! بل تَقَارُبُ الحالِ العلمية بين مكة والمدينة في ذلك الزمن تُجِيزُ أكثرَ من نحو هذه الموازنة ، كما قدَّمْنَاهُ: من أن مكة في زمن أتباع التابعين كانت تقارب المدينة جدا في كثرة العلم وظهور

السنة ، مما جعل العلماءَ يحتجّون بعملِ أهلِ مكة ، كما كانوا قد احتجوا بعمل أهل المدينة أيضًا !

أضف إلى ذلك: أن سنة دعاء الختم لم ينفرد بها أهل مكة أصلا، فقد سبق قول العباس بن عبدالعظيم العنبري (ت٠٤٢هـ) عن دعاء الختم في الصلاة: «وكذلك أدركتُ الناس بالبصرة وبمكة، ويروي أهلُ المدينة في هذا شيئا».

وأما السؤال القائل: كيف تحقّقَ لمكة أن تنفرد دون المدينة بهذه السنة؟ مع أن النبي على لم يصلِّ التراويحَ بمكة أصلا؟!

فجوابه: يبدأ من إثارة سؤال آخر نفترضه افتراضًا ، لكي يستنبط المتأملُ نفسُه جوابَ هذا الاستشكال. وهذا السؤال الافتراضيّ هو القائل: لو عَمِلَ أهلُ المدينة بدعاء الختم في التراويح ، مع أن النبي على لله يختم فيهم أيضًا ، بماذا سنجيب عن كيفيّة وقوع ما يدل سُنيّته ؟

وحتى أبيّن خطأ منطلَقِ هذا الاستشكال ، سأوجّهه إلى صلاة التراويح جماعة واحدة في المسجد من أول رمضان إلى آخره: فقد ترك النبيُ على صلاتها جماعة ، فما صلى في المسجد منها إلا ثلاثة أيام فقط(١).

<sup>(</sup>١) ففي حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها: ﴿أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ من جَوْفِ اللَّيْلِ ، فصلى في المسْجِدِ ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ . فَأَصْبَحَ الناس يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ ،

ومع ذلك فلا يشك أحدٌ من المسلمين في كون صلاة التراويح جماعةً عملاً مشروعًا ، وأنها ليست من البدعة في شيء . وحجتنا فيها أن عمر بن الخطاب هي جمع الناس عليها ، وأن إجماع الصحابة قد حصل بإقرارهم له وموافقتهم عليه ، ولا يمكن أن يجتمع ذلك الجيل على ضلالة .

فها نحن في هذه المسألة قد أثبتنا المشروعية والاستحباب مع عدم ورود النص بل مع ورود ما يدل على تعمّد النبي على ترْكَ ما استحبته الأمة من بعده!

لكننا استدللنا على وجود النص المشرِّع والمستحِبِّ من خلال أمر عمر بن الخطاب بذلك ، ومن خلال موافقة الأمة له عليه .

فَلَجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنهِم . فَخَرَجَ رسول الله على اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ . فَأَصْبَحَ الناس يَذْكُرُونَ ذلك ، فَكَثُرَ أَهْلُ المُسْجِدِ مِن اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ . فَخَرَجَ ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ . فَلَما كانت اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ ، عَجَزَ المُسْجِدُ عِن أَهْلِهِ . فلم يخُرُجْ إِلَيْهِمْ رسول الله على . فلما كانت اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ ، عَجَزَ المُسْجِدُ عِن أَهْلِهِ . فلم يخُرُجْ إِلَيْهِمْ رسول الله على ، خَرَجَ فَطَفِقَ رِجَالٌ منهم يَقُولُونَ : الصَّلَاةَ ! فلم يخُرُجْ إِلَيْهِمْ رسول الله على ، حتى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ . فلما قَضَى الْفَجْرَ ، أَقْبَلَ على الناس ، ثُمَّ تَشَهَدَ ، فقال : أَمَّا بَعْدُ : فإنه لم يخُف عَلَيَّ شَأْنُكُمْ اللَّيْلَةَ ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ ، فَتَعْجِزُوا عنها» . أخرجه البخاري (رقم ١١٢٩) ، ومسلم (رقم ٢٦١) .

فإن قيل: لكن أصل التجميع للتراويح قد فعله النبي على ، وإنما ترك النبي الاستمرار خشية أن تُفرَضَ صلاة التراويح علينا ، فلما أن زالت علّة تَرْكِها ، بزوال احتمال افتراضها ، بعد انقطاع الوحي بوفاته على على على على هناك معنى لترك الاجتماع عليها . وهذا يعني أن عمر ما زاد شيئًا على ما فعله النبي على ، وأما تَرْكُه على فإنما كان لعلة ، وقد زالت هذه العلة بوفاته على .

قلت : لكن هناك فرقٌ بين ما أحدثه الفاروق وما فعله النبي على من أكثر من جهة ، وسأكتفى من الفروق بأحدها :

فمن المعلوم أنه لم يَرِدْ بأن النبي عَلَى كان يريد أن يصلي بأصحابه رمضان كاملا ، بل ظاهر الحديث أنه على إنما بدأ الصلاة بهم تلك الأيام الثلاثة بعد مرور أيام من رمضان كان يصليها وحده (١)، ولعل تلك الأيام الثلاثة كانت في وسط

رمضان ، والأظهر أنها كانت في العشر الأواخر منه (۱). ومعنى ذلك : أن النبي الله و صلى بأصحابه بقية شهره ذاك الذي صلى بهم فيه ، ولو لم ينقطع عن إمامتهم فيه ، لما زاد في ذلك الشهر عن العشر الأواخر من رمضان . هذا في حين أن عمر هذه على التراويح جماعةً من أول الشهر إلى آخره ، فجعل الاجتماع عليها في المسجد مستوعبًا لرمضان كُلّه .

فلقائلٍ أن يقول: ما الذي يدل على استحباب صلاة التراويح جماعة على إمام واحد في المسجد رمضان كلَّه ؟

فاستحبابها فرادى ثابت.

وصلاتها جماعةً في البيوت ثابتٌ أيضًا .

وصلاتها جماعاتٍ متفرقةً أو فُرادى في المسجد ثابتٌ كذلك .

(۱) لأن الخباء الذي كان يُضرب للنبي الله في المسجد إنما كان يُضرَبُ لاعتكافه في العشر الأواخر ، كما في حديث عائشة في الصحيحين : البخاري (رقم٢٠٢٣–٢٠٣٤ ، ٢٠٤١ ، ٥٤٠٥) ، ومسلم (رقم٢١٧٣) . وفي حديث زيد بن ثابت (المذكور في الحاشية السابقة) : "أَنَّ النبي الله الله الله الله الله كانت من كصيرٍ" ، فدل ذلك أنها كانت لمعتكفه ، وأن تلك الله اليه الثلاث كانت من العشر الأواخر .

وصلاتها جماعةً على إمام واحد ثابتٌ أيضًا ، لكن في العشر الأواخر من رمضان ، دون العشرين الأولى منه . هذا هو ما ثبت أن النبي على كان ينوي فعله ، لولا ما خَشِيَهُ على من افتراض التراويح على أمته .

أما «صلاة التراويح جماعةً واحدةً في المسجد رمضانَ كلّه» فهي هيئةٌ تزيد على ما ثبت عن النبي على ، ولذلك فقد يُظنُّ بأن هذه الهيئة لصلاة التراويح تشتبه بالبدع الإضافية! إذْ كان يُمكن لعمر في أن يجمع الناس على إمام واحد في العشر الأواخر وحدها ، دون أوائل الشهر ، وحينها فقط سيكون أمرُ عمرَ في وافق الفعل النبوي الوارد تماما .

فإن قيل: لكن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هو أحد الخلفاء الراشدين الذين قال النبي على فيهم «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي».

قلنا: لكن عمر هذه وبقية الخلفاء الأربعة الله يستقلُّ واحدٌ منهم بالتشريع، لأنهم لا يُوحى إليهم وإنما شُرّفوا بالأمر بالاقتداء بسنتهم لأنهم كانوا أحرصَ الناس على التزام سنته هذا أمه في عملهم متبعين آثرين، غيرَ مبتدعين ولا مُحْدِثين! ومعنى ذلك: أننا إذا أمرنا الناسَ باتباع سنة الخلفاء الراشدين، فإنما نفعل ذلك: لأن عملهم في يمثّل طريقةً أخرى لمعرفة سنة النبي هذا أله يَردُ فيه سنة.

وعندها سنقول في صلاة التراويح: إن فعل عمر بتجميعه الناس على إمام واحد في رمضان كله، لا يمكن أن يحصل منه، ولا أن يُقِرَّه الصحابةُ عليه، لولا وجود سنة تدل على مشروعيته.

وبهذا نكون قد أحلنا إلى أمر مجمل يدل على وجود سنة ، لا إلى رواية خاصة بها ، وهو عين ما نفعله في دعاء الختم في الصلاة .

ولفهم هذا التقرير وقَبوله ، عليك أن تتذكّر : بأن الضروريَّ (قدرًا وشرعًا) هو حِفْظُ هذه الشريعة من التَّفَلُّتِ والضياع ، فسواءً خُفظت السنة : بالأسانيد وأخبار الآحاد ، أو بالعمل المتوارَث في ذلك الجيل أو بالإجماع الظني الذي لا بُدّ أن يستند إلى نصِّ ، أو بالإجماع القطعي من نقل العامة عن العامة (السنن المجتَمع عليها) = فبكل ذلك يحصل حفظُ السنة والدين . ووسائلُ حفظِ الدين هذه ليست هي الغايات ، فما حُفظ الدينُ به منها فهو كافٍ شافٍ .

وقد استند جمهور العلماء إلى هذا النقل المجمل أيضًا في دعاء الختم خارج الصلاة ، عندما اعتمدوا في استحبابه على المنقول من فعل أنس في وغيره من السلف ، فاستدلوا بذلك على وجود سنة تدل على استحباب دعاء الختم خارج الصلاة . ولم يتوقّفوا عن استنباط الاستحباب ، بحجة عدم ورود الحديث المسند المرفوع الصريح فيه ؛ لأن الإسناد وسيلةٌ من وسائل حفظ السنة والدين ،

حث د\_حاتم الشريف (دعاء ختم القرآن في الصلاة..) جديد٢ ٢٠٠

وهناك وسائلُ غيرُه تقوم بهذا الغرض الكبير الجليل . فلم يجعلوا الوسائلَ غاياتٍ ، بل رضوا منها بما يحقّقُ الغايات .

فإذا اتضح هذا المعنى: فإني أُتمِّمُ الجواب عن الإشكال والسؤال الأخير بأن أقول: ما الذي يمنع أن يكون بعضٌ من الجم الغفير من الصحابة الذين كانوا بمكة قد حفظ عن النبي على حديثًا قوليًّا في مشروعية دعاء الختم في الصلاة، فعملوا به، فتناقل هذا العملُ من جاء بعدهم.

أو ما الذي يمنع أن يكون بعض الصحابة قد دعا للختم في التراويح (جماعة (١)، أو منفردًا) ، في حياة النبي على ، في مكة أو في المدينة ، فبلغ فعلُهم

(۱) كان الصحابة الله يصلون التراويح في المسجد فرادى و جماعاتٍ متفرقةً منذ حياة النبي الله الكن لا يجتمعون على إمام واحد ، حتى جمعهم عمر الله على إمام واحد .

ويدل على ذلك: خبر جمع عمر بن الخطاب الله على إمام واحد، فقد على الله على إمام واحد، فقد على الله على إمام واحد، فقد على الله على الله على إمام واحد، فقد على الله على

 هذه ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عنها أَفْضَلُ من التي يَقُومُونَ » . أخرجه الإمام مالك في الموطأ (رقم ٣٠١) ، والبخاري (رقم ٢٠١) . وظاهرٌ من هذا الحديث : أن الصحابة كانوا يصلون جماعة (لكن على جماعات متفرقة) منذ زمن النبي ، بدليل قول عُمر عن جمعهم على إمام واحد : «نعم البدعة هذه» ، فلم يرَ عمر شه في صلاتهم جماعات متفرقة أمرًا جديدا يختلف عما كان عليه أمرهم في زمن النبي ، ولم يرَ الأمرَ الجديدَ إلا في جمعهم على إمام واحد ؛ ولذلك خصه وحده بوصف البدعة الأمرَ البدعة اللغوية) .

ويدل على ذلك أيضًا حديث أبي هريرة على عن قيام الليل ، حيث قال واصفا حال الناس في الحرص على قيامه : «تُوُفِي رسول الله الله الناس في الحرص على قيامه : «تُوفي رسول الله الله الله الله الله الله عنهما » ، ثُمَّ كان الْأَمْرُ على ذلك في خِلاَفَةِ أبي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا من خِلاَفَةِ عُمَرَ رضي الله عنهما » ، أخرجه البخاري (رقم ٣٨ ، ١٩٠١ ، ٢٠٠٨ ) ، ومسلم (رقم ٧٥٩). فيذكر أبو هريرة : أن حال الناس في القيام قبل أن يجمعهم عمر على إمام واحد هو كحالهم في زمن النبي الله ، وكحالهم في زمن أبي بكر ، وكذلك استمرَّ حالُهم أولَ خلافة عمر ، أي قبل أن يجمعهم عمر على إمام واحد . فدل هذا مع ما عرفناه من حديث عمر السابق الذي بين لنا أنهم كانوا يصلون فرادى وجماعاتٍ متفرّقة ، أن هذا هو حالهم أيضًا منذ زمن النبي الله ، وأنهم كانوا يصلون التراويح جماعة في المسجد ، لكن على غير إمام واحد .

=

هذا النبي على أو سمعه ، أو سُئلَ عنه = فأقرّه ؟ وقد يكون هذا قد وقع بمكة ، في رمضانين مضيا على أهل مكة في حياة النبي على أهل مكة في حياة النبي على أهل المحيّة ، بعد فَتْحِها سنة ثمانٍ من الهجرة ، ولذلك اختُصَّ بعلمه وعمله المكيّون ، دون أهل المدينة ، ودون غيرهم ، إن صحّ أنهم قد اختُصُّوا بذلك دون سائر الأمصار ، ولم يصحّ ، فقد وافق غير المكين المكين عليه (كما سبق).

وبذلك نكون قد أوضحنا ما يمكن أن يكون طريقة تحصيلِ السنة في دعاء ختم القرآن في التراويح ، فلا يُدّعَىٰ بُعْدُ ذلك ، فضلا عن استحالته .

وكما كنتُ قد نبّهتُ سابقًا في هذا البحث (۱): أنه لو لا وجود ما يدل على وجود هذه السنة ، لما أباح الإمامُ أحمدُ (في هذه المسألة) وغيرُه (في غيرها) أن يدّعي وجودها! فليس الاحتمالُ المجرّدُ بوجود سنةٍ كافيًا لادِّعَاءِ وجودها والاعتمادِ عليه ؛ وإلا .. لاعْتَمَدْنا على التَّخَرُّ صاتِ والظنون!

<sup>=</sup> وانظر خبرًا آخر في ذلك ، وهو خبرٌ صحيحٌ (على الراجح) : أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد - تحقيق : فهد الفهيد - (رقم ٢٧٥) ، وابن سعد في الطبقات : في ترجمة نوفل بن إياس - تحقيق : علي محمد عمر - (٧/ ٦٢ - ٦٣) ، والفريابي في الصيام (رقم ١٧٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق (۱۸).

## دُعَاءُ الخَتْمِ فِي التَّرَاوِيْحِ (اخْتِلافٌ، وَأَدِلَّةٌ، وتَرْجِيحٌ)

وبذلك أكون قد أجبتُ على ما بدا لي أنه إشكالٌ يستحق الإجابة ، سالكًا في ذلك سبيلَ تبيُّن الحق أنَّى كان!

وهذا آخر مباحث هذه الدراسة ، ولنختم بعدها بذكر نتائج البحث في خاتمته :

### الخاتمــــة

أهم نتائج الدراسة:

الأولى: أن دعاء الختم في التراويح مسألةٌ خلافية ، يسوغ فيها الاختلاف . فلا يجوز الإنكار فيها ، ولا النزاع عليها ؛ لإجماع الأمة من الصحابة إلى من جاء بعدهم على عدم جواز الإنكار في مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاختلاف . وكذلك لا يجوز وصف دعاء الختم بـ(البدعة) ، حتى عند من رجّح عدم مشروعيته؛ لأن وصف (البدعة) وصفٌ فيه تشديدٌ وإغلاظٌ يتضمن معنى الإنكار (١) وما دامت المسألة مما يسوغ فيه الاختلاف ، ولا تقطع الأدلةُ فيه بقولٍ دون قول ، فهي أدلةٌ ظنية ، فلا يجوز الإنكار في هذه المسألة بمثل هذا الوصف الغليظ : (البدعة) . ويجب الوقوف في تعبيرنا عن الترجيح فيها عند نحو قولنا : (الراجح) و(المرجوح) فقط ، دون لفظي (البدعة) و(الإحداث) ونحوهما من ألفاظِ الإغلاظِ والإنكار (١). فلا علاقة لهذا الإنكار والإغلاظ بترجيح مشروعية دعاء

<sup>(</sup>۱) وكيف لا يكون وَصْفُ البدعةِ إغلاظًا وإنكارًا ، وقد قال عَلَيْ : «كل بدعة ضلالة»؟!

<sup>(</sup>٢) هذا ما بيّنتُه بوضوح في كتابي (اختلاف المفتين). وقد نقل الإمامُ العلائيُّ (٢) هذا ما بيّنتُه بوضوح في كتابي (اختلاف المفتين) وقد نقل الإعصار كلها (ت٧٦١هـ) الإجماعَ عليه ، فقال : «وهذا الذي اتفق عليه العلماء في الأعصار كلها

الختم في التراويح أو ترجيح عدم مشروعيته ، ولا بالجدلِ العلميِّ المنضبط حول ذلك = فهذان الأمران (الترجيح والجدل العلمي) أمران حسنان محمودان ، ما داما يقعان دون تشنيع على من رجّح المشروعية أو رجّح عدمها .

الثانية: أن دعاء الختم خارجَ الصلاة مستحبُّ عند جمهور العلماء، وثبت دليله من عمل السلف، وهو عملٌ له حكم الرفع إلى رسول الله على . بل لقد تتابع النقل عنهم فيه، حتى أثبت تتابعُهم عليه صحة رَفْعِه إلى رسول الله على إثباتًا قويًّا . ولذلك لم يخالف في استحبابه كثيرُ أحدٍ من الأئمة ؛ إلا ما كان من الإمام مالك (رحمه الله).

الثالثة: أن الإمام أحمد (رحمه الله) ومن تبعه من أصحابه هم الذين نصُّوا على استحباب دعاء الختم في صلاة التراويح قبل الركوع.

: عنهم يخصصون اسم (البدعة) بما كان مخالفًا لقواعد الكتاب أو السنة أو الإجماع . وما كان مردودًا إليها ليس مخالفًا لها فلا يطلقون عليه اسم (البدعة) ، وإن كان محدثًا بصورته الخاصة ، لكنه لما كان مردودًا إلى قواعد الشرع وغيرَ منافٍ لها لم يكن مذمومًا» . فتاوى العلائي – تحقيق : عبدالجواد حمام . الطبعة الأولى : ١٤٣١ه . دار النوادر : دمشق – (١٢٣) .

بحث د\_حاتم الشريف ( دعاء ختم القرآن في الصلاة . . ) جديد ٢٨٠٠

الرابعة: أن دليل الإمام أحمد الذي أبرزه على الاستحباب كان هو توارث أهلِ مكة من أتباع التابعين لهذه السنة عن رسول الله على . وليس من المقبول أن يحتج الإمامُ أحمد بعمل أهل مكة ؛ إلا بهذا المعنى للاحتجاج .

الخامسة: أن عمل أهل مكة فيما كان النقلُ سبيلَه (وليس الاجتهاد)، و في الأعمال المستفيضة المعلنة = سنةٌ، أي : إنه عملٌ يدل على وجود السنة . وقد احتجّ بعمل أهل مكة جمعٌ من العلماء في مسائل عديدة من مسائل الأحكام، خاصة إذا ما كان ذلك العمل المتوارَث في جيل التابعين أو تابعيهم . فلم يكن الاحتجاجُ لدعاء الختم في التراويح بعمل أهل مكة احتجاجًا شاذًا لا يعرفه العلماء غير الإمام أحمد في هذه المسألة ، فقد احتجّ بعمل أهل مكة غيرُ الإمام أحمد في هذه المسألة ، فقد احتجّ بعمل أهل مكة غيرُ الإمام أحمد جمعٌ من العلماء من المذاهب الأربعة وغيرها ، وقد احتجوا به أيضًا في غير مسألة دعاء الختم من مسائل الفقه والأحكام .

السادسة : أن دعاء الختم في صلاة التراويح قبل الركوع سنةٌ نبوية ، وليست بدعة لا لغوية ولا بدعة شرعية ، فما زال العمل بها متصلا منذ زمن النبي في المسجد الحرام وغيره من مساجد بلاد الإسلام ، إلى هذه الأزمان . لا حرمنا الله تعالى من بقائها ، وعمّر بيوته ببركاتها !

و في البحث غير هذه النتائج من الفوائد ، ولن يخلو معها من زللٍ وخطأ . لكن ما أرجوه من الأجر الواحد على الزلل المغفور فيه ، يجعلني أعظم رجاءً

## دُعَاءُ الخَتْمِ فِي التَّرَاوِيْحِ (اخْتِلافٌ، وَأَدِلَّةٌ، وتَرْجِيحٌ)

بكرم الله تعالى أن يجعل أَجْرَيْ صوابِه موفورَين كأَوْفَرِ ما يكون من المحبة والرضوان بعدما أنا مفتقرٌ إليه من العفو والغفران .

فلك الحمد ربي أجزل وأدوم المحامد ، ما استأثرت به أنبياءك ورسلك ، وما علّمتَه أصفياءك وأحِبّاءَك ، لا أحصي ثناءً عليك . وأصلي وأسلّم اللهم على حبيبك الأثير لديك ، المُصْطَنَعِ لنفسك المَكْلُوءِ بعينك المتأدّبِ على يديك . فاللهم صل على محمد ، وعلى أزواجه وذريته ، كما صليت على آل إبراهيم . وبارك على محمد ، وعلى أزواجه وذريته ، كما باركت على آل إبراهيم : إنك حميدٌ محيد .

واللهأعلم

الخاتم\_\_\_\_\_ة

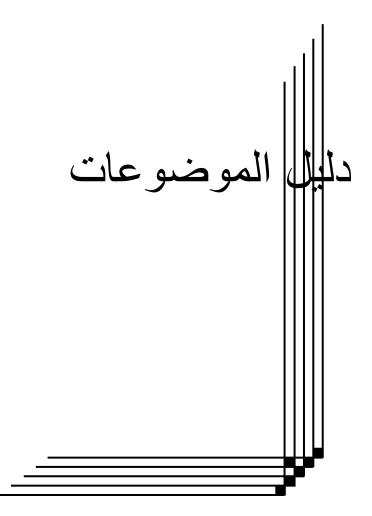

141

# بعث د\_حاتم الشريف ( دعاء ختم القرآن في الصلاة.. ) جديد ٢ ٨٠٠ ﴿ ٢٤٤ ﴾ / ٢٠٩ / ٢٤٩

## دليل الموضوعات

| الصفحة | الموضـــوع                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| ٥      | المقدمة                                                           |
| 10     | أقوال العلماء في دعاء ختم القرآن                                  |
| ٣٩     | أدلة المسألة عند الأئمة المختلفين فيها                            |
| ٣٩     | أدلة المانعين لدعاء الختم                                         |
| ٣٩     | أدلة المستحبّين                                                   |
| ٣٩     | أولا: ما ثبت في فضل الدعاء عقب ختم القرآن مطلقًا                  |
| ٥٧     | ثانيًا: ما يدل على استحباب دعاء الختم في صلاة التراويح قبل الركوع |
| ٦٥     | مدى حجية عمل أهل مكة فيما كان من قبيل السنن المعلنة               |
|        | المشهورة                                                          |
| ٧٤     | مسائل احتجاج العلماء بعمل أهل مكة                                 |

# دُعَاءُ الخَتْمِ فِي التَّرَاوِيْحِ (اخْتِلافٌ ، وَأَدِلَّةٌ ، وتَرْجِيحٌ)

| الصفحة | الموضـــوع                                               |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 99     | مناقشة الإمام أحمد في استدلاله بعمل أهل مكة (بعد الإقرار |
|        | بصحة أصل الاستدلال بعملهم)                               |
| ١٣٧    | الخاتمـــة (وتتضمن أهم النتائج)                          |
| 154    | دليل الموضوعات                                           |

